The Sufi Language and its Expressions in the Poetry of Ibn al-Farid

Ву

Mr. Vahid Behmardi

#### A THESIS

Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degrée of Master of Arts in The Department of Arabic and Near Eastern Languages

AMERICAN UNIVERSITY OF BEIRUT LEBANON

## اللغة المُوفيَّة ومصطحها في شعر ابنين الغنسارض

وحيست ببهستبردي

رسالة مقدمة الى الدائرة العربية في الجامعة الامبركية في بيروت لشيل درجية الماحستير في الادب العربي

> تموز ۱۹۸٦

#### AMERICAN UNIVERSITY OF BEIRUT

#### Thesis Title:

The Sufi Language and its Expressions in the Poetry of Ibn  $al\mbox{-}\bar{Farid}$ 

اللغة الصوفية ومصطلحها في شعر ابن الفارص By

Mr. Wahid Behmardi (Name of student)

Approved:

| Prof. Ihsan Abbas  | Ohsan Allen Advisor |
|--------------------|---------------------|
| •                  | Advisor             |
|                    |                     |
| Prof. Nadeem Naimy | Member of Committee |
|                    | Member of Committe  |
| •                  |                     |
| Prof. Sami Makarem | Sami Za mata        |
|                    | Member of Committ   |
| • •                |                     |
| Dr . Amineh Ghosn  | Anna Cul            |
| DI .               | Member of Committee |
|                    | <b>\</b>            |
|                    |                     |
|                    | Member of Committ   |
|                    | iombol of ognition  |

# AMERICAN UNIVERSITY OF BEIRUT Thesis Refease Form

I. Mr. Wahid Behmardi....

authorize the American University of Beirut to supply copies of my thesis to libraries or individuals upon request.

do not authorize the American University of Beirut to supply copies of my thesis to libraries or individuals upon request.

Signature:

Date: June, 1986

#### <u> برمسسح</u>

ان الارضام التي ترد بين خلالين قبل انسات ابن العارض ارئيسسام المصفحات في " ديوان ابن القارض" ديعة دار صادر ، بيروت ١٩٥٩، ،وهـــي الطبعة المعتمدة في هذه الدرانة ، وكلما يرد في الهامش" شرح ديوان ابن القارض" فهو شرح المشيخ من البوريني والشيخ عبد التني النابلس مسلسن جميع رشيد بن غالب المدعداج ،بولاي ١٩٨٦، امّا ترممة النموس القارسيسلسة الواردة في هذه الدراسة فهي من عبل كاتبيا،

## فيهرس المحتوينات

| 1            | الصقدمة                                                  |
|--------------|----------------------------------------------------------|
| <b>₹</b> ₹—0 | الفصل الاول: مدخل الى سيرة ابن الفارض وشعره              |
| ٦            | (۱) ابن الفارض من خلال التراجم                           |
| Y 0—9        | (۲) طواهر کبری في سيرته :                                |
| ٩            | أ ـ مراحل حياته بايجاز                                   |
| 14           | ب۔ الزهد والليو                                          |
| 17           | ج ـ حقيقة مدهبه                                          |
| 19           | د ـ صورة حياة ابن الفارض في شعره                         |
| 77           | هـ مكأشة ابن الفارض في عصره                              |
| 07-33        | (٣) شعر ابن الفارض:                                      |
| 70           | ألب فيوان ابن الفارض ب عرض عام                           |
| ٣٣           | ب ـ مدى العلاقة بينه وبين ابن عربي                       |
| ۳۷           | ج ـ موقفه بين التأثير والتأثر                            |
| 79-60        | الفصل الثاني : الحب ومصطلحاته في شعر ابن الفارض          |
| <b>ξ</b> ο   | تمهيد                                                    |
| ٤Y           | (۱) مصطلحات الحب والمحبة والعشق وْالَّهوى والجوى والفرام |
| ٤٨           | (٢) الحب ـ رصن الخمرة                                    |
| £ 9.         | (٣) مصطلحات الفلسفة والصندسة والضحو رموز للحب            |
| c +          | (٤) مصطلحات الحب المركبة                                 |
| ٥٣           | (۵) مدلول مصطلح العشق                                    |
| ٥٤           | (٣) الحيرة والحب                                         |
| 00           | (Υ) المحبوب مظهر الحسن                                   |
| 7٥           | (٨) المنحول والمحقم والمتلف                              |

| ٥٧    | (٩) المحبوبة                                                  |
|-------|---------------------------------------------------------------|
| ٥A    | (١٠) اختلاف حالات الحب                                        |
| ٦٠    | (١١) تجرد الحب عن الاهواء                                     |
| ٦٢    | (١٢) مثلث الحب والمحبوب                                       |
| ٦٢    | (١٣) الحب والجمال والقلق                                      |
| 18    | أ ـ الحسن (او الجمال) والمعنى                                 |
| זו    | ب ـ القـٰـق                                                   |
| ٦Y    | (١٤) اثر الحجاز في حبه                                        |
| ٧٨٧٠  | الفصل الثالث : الخمرة في شعر ابن الفارض<br>                   |
| PY-7P | الفصل الرابع : " الكلية " وصور التتبير عنها في شعر ابن الفارض |
| 79    | (۱) " الكل " لدى ابن الفارض ودلالته                           |
| 7.4   | (٢) الكلية ومصطلحات الافراد ( الذرة _ الدقيقة ٠٠٠٠الخ)        |
| λŧ    | (٣) " الكل" ومصطلحات الحواس ( الطرفة ـ اللفظة ـ الهبة ١٠٠الخ) |
| ΓA    | (٤) الكلية والصالصان الاكبر والاصفر                           |
| λY    | <ul><li>(a) الكل والجوهر _ الكل والقلب</li></ul>              |
| ٨٨    | (٦) الكل والصورة والمستى                                      |
| PΑ    | (٧) الكل والحب                                                |
| ۹.    | (٨) الكل والقيان والبسط                                       |
| 9 1   | (٩) الكل والبفض                                               |
| 78-71 | الفصل الخاصس: التجلي والمشاهدة في شعر ابن الفارض              |
| 98    | (١) فكرة التجلى في الاديان والمذاهب                           |
| 97-50 | (٢) التجلى وانواعه عند الصوفية                                |
| 90    | أ ــ التجلي الذاتبي                                           |
| 0.5   | wi 4 - 11                                                     |

| Υŕ      | ج ـ التجلى الشهودي                                           |
|---------|--------------------------------------------------------------|
| 44      | (٣) المشخلي في شفر ابن المفارض وصلته بعالم المحص             |
| 0+1-711 | (٤) الصشاهدة                                                 |
|         | الفصل السادس: اثر القرآن والحديث في اللغة والتعبيرات الموفية |
| 177-117 | لدى ابن الفارش                                               |
| 171-001 | الفصل السابع : المصطلح الصوفي المركب في شعر ابن الفارش       |
| 118     | (۱) تحديد معنى المصطلح المركب                                |
| 101-171 | (٢) نصاذج من المصطلحات المركبة :                             |
| 178     | أ ـ الحديث القديم                                            |
| 179     | ب ـ قبنى التضائي                                             |
| 179     | ج ـ هجر البعد ـ وصل القرب                                    |
| 177     | د ـ سابق عمد ـ لاحق عقد                                      |
| 177     | هـ العهود القديمة                                            |
| 178     | و ـ وصف الكمال ـ نعت الجلال ـ سر الجمال                      |
| 144     | ز ـ خلاعة البسط                                              |
| 179     | ح ـ صحق الجمع                                                |
| 18.     | ط ـ باطن الجمع ـ ظاهر الفرق ^                                |
| 181     | ي ـ الجمع القديم                                             |
| 181     | ك ـ عمد الفيد ـ عمد العناص                                   |
| 127     | ل ـ النور البسيط                                             |
| 187     | م ـ محو الطمين. عجو النحن                                    |
| 188     | ن — رسم الحضور — وسم الحظيرة                                 |
| 180     | سـ صفات الالتباسـ سمات البقية                                |
| 731     | ع ـ فضاء الثنوية ـ بقاء الاحدبة                              |

| ف ـ سـي الصلب                                             | 124 |
|-----------------------------------------------------------|-----|
| ص ـ محو المتشتت                                           | 184 |
| ق ـ رحموت البيط ـ رهبوت القبين                            | 181 |
| ر ـ الزمن الفرد ـ الصدة المستطيلة                         | 189 |
| شـ قبلية الابصاد                                          | 10. |
| ت ـ عصر المدى                                             | 101 |
| (٣) سلسلة من المصطلحات الفارضية المركبة في التائية الكبرى | 101 |
| الفصل الثامن : الاشارة والبارة                            | 101 |
| الفصل التاسع : اثر الاتجاه الباطني في مصطلح ابن الفارض    | 371 |
| الفصل العاشر : رمزية الامكنة في شعر ابن الفارض            | ١٧٠ |
| الفمل الحادي عشر_: الجمع بين المتناقضات                   | 140 |
| ملحق : نظرة جديدة الى القصيدة الفائية                     | ۱۷۸ |
| الخاتمة                                                   | AA7 |
| ثبتالمر اجع                                               | 15. |

## المقدمييية

ان البحث في تاريخ التصوف الاسلامي قد يو قي بانباحث الى القول بأنسه قد من في مرحلتين رشيستين ، الاولى يجوز تسميتها بمرحلة الزهد العملسسي ، والشانية يمكن تعريفها بمرحلة التصوف الفلسفي ، فالمرحلة الاولي تتلخص في المحكوف على العبادة والانقطاع الى الله تعالى والاعراض عن زخرف الدنيبسسا وزينتها ، والزهد فيما يقبل عليه الجمهور من لذة ومال وجاه ، والانفراد عسب الخلق في الخلوة للعبادة " (1) ، وقد استمرت هذه المرحلة حتى بدايات القبرن الشائت للبجرة تقويبا ، ومن أغين أعلامها : الحسن البصري ومالك بن دينسسار وابراهيم بن ادهم وشقيق البلخي وحاتم الأصم والغضيل بن عياض الخراساني ،

ومع بدايات حركة الترجمة في العصر العباسي ، والاختلاط الذي حصل بيسن العرب والشعوب الأجنبية ، بدأ الزهد الاسلامي يتعرّف الى الآراء والعقائد الجديدة التي لم يكن يألفها من قبل ، منها ما هو هندي وآخر فارسي وثالث يونانسي ، هذا ، علاوة على ما كان موجودا في السئات العربية من معتقدات ببوديسبنية ونصرانية ، أخف الي ذلك ظهور المذاهب الباطنية في الاسلام ، وخاصة الاسماعيلية ، التي يمكن اعتبارها أحد أهم العرامل المكونة للتصوف الفلسفي ، حتى أن ابسن خلدون قال عن المتصوفة أنهم كانوا " مخالطين الملاسماعيلية ، ، ، فأشرب كلواحسد من الفريقين مذهب الآخر ، واختلط كلامهم وتشابهت عقائدهم " (٢) .

وهكذا ظهر التصوف الفلسفي الذي يقوم على عقائد لا نجد لها أثرا صريحا في الدين الاسلامي ، نحو وحدة الوجود والطول والتجسد الالهي • شم أنه وان كان التصوف الاسلامي يقوم على القرآن والحديث من حيث العبدأ ، غير أن المفهوم الموفي

<sup>(</sup>١) ـ مقدمة تباريخ ابن خلدون ، المجلّد الأول ، ص ٣٩٠ ٠

<sup>(</sup>٢) \_ المرجع السابق ، المجلد الأول ، ص ص ٣٩٤ و ٣٩٥ -

ليما يختلف عن مفهوم الفقها والعوام ، فالمتموضية يتأوّلون الآيات ويخرجونها عن الظاهيل ليأتوا بمعان باطنية تثبه الى حدّ بعيد ما كانت تتأوّله الفلللوق النباطنية من آيات القرآن والأجاديث النبوية ،

علاوة على ذلك ، فالتموف قد استقى الكثير من كتب حكما اليونان ،وخاصة كتاب " اثولوجيا " والكتب المنسوبة الى هرمىن نحو كتاب " معاذلة النفسسس" - كما أخذ من حكمة الفرس والهند ، ولذا صار التراث الصوفي الاسلامي يحمل فسسي طيّاته الكثير من الأفكار الفريبة عن الاسلام بل والفريبة عن العرب والعقسسال العربي ، هذا ما يكون قد جعل أوائل المتصوفة الحكميّين من الفرس ، كالحسّسلام والبسطامي وسهل التستري والجنيد البغدادي والحكيم الترمذي ،

والتصوف ، كأيّ مذهب فكري أو ديني ، له لفته ومصطلحاته التي يمتاز بيا عن غيره ، فعلاوة على المصطلحات المأخوذة من التراث الاسلامي ، هنالك عدد لا يستهان به من المصطلحات الصوفية تكمن جذورها في الفلسفة اليونانيسلية ، انتقلت الى التصوف اما مباشرة عن طريق الكتب المصترجمة أو بالواسطة وخاصة بحن طريق الاسماعيلية ، وقد أشار القشيري في رسالته الى الألفاظ التي تدور فيملابين المصصوفة قائلا أن " هذه الطائفة يستعملون الفاظا فيما بيشهم ، قمدوا بها الكشف عن معانيهم لأنفسهم ، والاجمال والمثر على من باينهم في طريقتهم لتكسون معاني الفاظهم مستبهمة على الأجانب ، غيرة منهم على أسرارهم أن تشيع في غيلم أعليها ، اذ ليست حقائلتهم مجموعة بنوع تكلف أو مجلوبة بضرب تمرف ، بل هلسبي معان أودعها الله تعالى قلوب توم واستخلص لحقائلتها أسرار قوم " (١) .

يفيم من هذا أن ألفاظ الموفية ومعطلحاتهم خاصة بهم ، وهم يتعصّبلدون أن تكون غير مفهومة لسواهم ، ولذا قال عين القضاة الهمذاني أن " المعوفيلية لهم اعطلاحات فيما بيضهم لا يعرف معانيها غيرهم " <sup>(۲)</sup> ، ولهذا الصحب يحفللما

<sup>(</sup>١) ـ الرسالة القشيرية ، المجلد الاول ، ص ١٨٧ ٠

<sup>(</sup>٢) ـ شكوى الغريب عن الأوطان الى علما \* البلدان لعين القضاة اليهمداني ، ص ١٧ ٠

التراث الموفي بالرموز والاشارات المبيعة ، وذلك ليس دعا عند أرباب التصوف ، اذ أن حميع المسالك المرفانية والمدارس الفنومية ، منذ أقدم المعمور ، قبيد اعتمدت الرموز والألفاز في تكوين تراثها الروحي ، وذلك للبدف نفسه البيدي توفاه الموفية ، ألا وهو التقيّة والكتمان ، فالفيث فوريون مثلا والبندوس والمذاهب البياطنية في الاسلام كالقرامطة والاسماعيلية ، كليهم اعتمدوا الرمز من أجل حصير حكمتهم فيما بينهم ، ولذا كان طاهر اللفة الموفية لا يدل على مقمود قائلهسيا، بل صار من المتعذر على الناظر في التراث الموفي ادراك شيء منها قبل الاحاطبة بمدلولات المعطلحات الموفية ، ونتيجة لذلك ، قام عدد من علماء التعوف بتأليف رسائل وفعول في شرح المعطلحات الموفية ، منهم السرّاج الطوسي في كتاب عدم الأحياء " والتشيري في رسالته ومحمد الفزالي في كتاب " الاملاء في اشكيسيالات المولية " والتشيري في رسالة ومحمد الفزالي في كتاب " الاملاء في اشكيسيالات الموادية " والسهروردي في " عوارف المعارف " وابن عربي في رسالة خامة وعبيسد

والترات الصوفي الذي يحري مصطلحات الصوفية وآرائهم وعقائدهم يتكسون من الشعر والنثر ، وقد سار هذا التراث ، كأي تراث آخر ، في قوس ارتقائلليس منذ بداياته في القرن الثاني للهجرة حتى وصل الى أعلى درجات كماله في القلرن السابع ، وهو العصر الذي اكتملت فبه الفللغة الصوفية على يد الشيخ محي الدين ابن عربي ، وبلغ الشعر الصوفي العربي كمال نضجه مع الشيخ عمر ابن الفلللوم ومع حذين الشيخين اكتمل كل من الفكر الصوفي والأدب الصوفي العربي على حليلة والم ولذا ، تعتبر دراسة لشة ابن الفارض الصوفية والمصطلحات التي أوردها في شدره سمثابة دراسة لطور الاكتمال والنضع في الشعر الصوفي ،

ومن الحدير بالذكر أنه لم تتم حتى الآن دراسة مغطة للمصطلح الصوفـــي عند ابن الفارض، مع المعلم أن هنالك دراسات قيّمة عن تصوف ابن الفارض ستتــم الاشارة الليها في الصفحات اللاحقة ، ومما يدعو الى الأسب أن علماء التصوب الذين شرحوا ديوان ابن الفارس أو أقصاما من ديوانه قد عالجوا لنته ومصطلحاته فـــي ضوء نظرتهم وفهمهم لتصوف ابن عربي ، وبعـارة أخرى ، لقد نظروا الى ابن الفـارس

من خلال ابن عربي ولم يتلزوا اليه مباشرة ، ولهذا الصب كانت تعليقاتهم على المصطلحات الواردة في شعر ابن الفارس بميدة جدا عن أصالته ، وهذا ما حدا بي الى المتيام بهذه الدراحة قاصدا أن أنظر الى شنر ابن الفارس خطرة مبائلللله وليل بالواسطة كما كان الحال حتى الآن ، مبينا امتياز لفته الصوفية في التعبير عن أمور كالحب الالبي والتجلي والمشاهدة والوحدة الكلية ، علاوة على مصطلحاتك ذات المدلولات المفاصة به ،

قان وفقت في شحقيق ذلك ، فقد حمل المقمود وسلغ البدَّف المنشود بشأييد من ربنا العلي الأعلى ٠

## العمـــل الأول

#### 

لما كان القصد من كتابة هذه الرسافة القاء الفوء على لفة ابن الغارض الصوفية العميزة وتبيان المصطلح الغارضي البديع ، فمن الأفضل عدم الوقسسوف مليّا عند سيرة ابن الفارى ، لاسيما وأن بعمى الباحثين المحدثين قد فصّلوا القول في ذلك (١) ، مما يجمل تفصيل القول في سيرة الرجل ضربا من التكرار ،

لقد ذكر أصحاب التراجم أربعة تواريخ لمولده ، هي " الرابع هييسيين ذى القعدة بنة بدوسيعين وخمسمائة " (٢) \_ ١١٨٠ م \_ و ٥٦٥ و ٥٦٠ و ٥٧٥ أوقد أورد ابن العماد تاريخا خامسا لمولده هو سنة ٤٦٥ (٤) ، وكانت ولادته فيلي القاهرة بعدما " قدم أبوه من حماه الى مصر فقطن بها ، وكان يثبت الفيلللوض للنساء على الرجال بين يديّ الحكام ، فلقب بالفارش " (٥) ، وبالتالي لقب ابنله أبو حفص عمر بن علي بن المرشد بابن الفارش ،

 <sup>(</sup>۱) \_ أنظر مثلا :"ابن الغارض والحب الالبي" و " ابن الغارض حلمان العاشتين "
 للدكتور محمد مصطفى حلمى ، و " شعر عمر بن الغارض " للدكتور عاطلليث
 جودة نصر ، و " عمر بن الغارض" لميشال غربب ،

<sup>(</sup>٢) … وفيات الأعبان ، العجلد الثالث ، ص ٥٥٠ -

<sup>(</sup>٣) ـ مقدمة شرح ديوان ابن العارض، الحزُّ الأول ، ص ص ٣ و ١٦ -

 <sup>(</sup>٤) — شذرات الذهب، المحلمد الخامس، ص ١٤٩ ، (قد بكون ما ورد في الشندرات ليس سوى حيلاً مطبعي ، ، والأصل هو سنة ٧٦ه مطابقا لرواية اسن خليكان ) ،

<sup>(</sup>٥) ـ مقدمة شرح ديوان ابن العارض، الجزُّ الأول ، ص ٣٠٠

## 1 ـ ابن الفارض من خَلَال التراجم

القضية التي يجب التوقف عندها هي ما كتبه المترجمون عن ابن ا فتراجم ابن الغارض قد تصنف الى ثلاثة أصناف: واحد كتبه أنصاره ، و المخالفون له ، وثالث كتبه مو ًرّخون محايدون .

أما أصحاب الحياد فهم أمثال ابن خلكان والمناوي والصفدي وابر بردى و فلو عدنا الى ترجمة ابن خلكان لابن الفارض، وهي أقدم شرجمة يصفه بأنه " الصنعوث بالشرف، له ديوان شعر لطيف، وأسلوبه فيه رائ ينحو منحى طريقة الفقواء اوله قصيدة مقدار ستمائة بيت على اصطلاحهم ان قول ابن خلكان السملاحض هذا له خطره ، فهو يوحي وكأن شعر ابن الفالهيا في حقيقته ، بل أن الشاعر ينحو في أسلوبه منحى أهل التصوف في الشعر و ويستثنى من ذلك التائية الكبرى التي أشار اليها ب " القصيم الشعر ويستثنى من ذلك التائية الكبرى التي أشار اليها ب " القصيم ستمائة بيت " فهي " على اصطلاحهم ومنهجهم " ، فلو كان ابن خلكان يعنالفارض موفيا صرفا ، لما قال عنه بأنه ينحو منحى الفقراء في شعره

وأهمية كلام ابن خلكان هذا تكمن في الاحتمال السائد بأن " ابن عرف ابن الفارض والتقى به وتحدث اليه ووقفر على كثير أو قليل من أحو وسيرته وأخلاقه و وطبيعي أن يكون ما ترجم به ابن خلكان لابن الفارض أالحق وأبعد عن التعصب له ، وذلك بحكم معاصرته له من ناحية ، وكونه لا به صلة قرابة أو نسب من ناحية أخرى " (<sup>۲)</sup> ، فهل نستنتج من هذا أن الم يعتبر ابن الفارض وفيا حقيقيا بالاصالة ، اذ أنه لا يشير لا من قربعيد الى تصوف ابن الفارض ، كما لا يلقبّه بأي من تلك الألقاب التي تط

<sup>(</sup>١) \_ وفيات الأعيان ، المجلد الثالث ، ص ٤٥٤ ٠

<sup>(</sup>٢) ـ ابن الغارض والحب الاله، ، م ٣٣

والملاحظ أن أصحاب التراجم الموضوعيين قد ساروا على نهج ابن ظلتعريفهم بابن الفارض، فالمناوي مثلا يصفة بقوله: " الملقب في جميع المسلطان المحبّين والعشاق، المنعوت بين أهل الخلاف والوفاق بأنه سيّد عصره على الاطلاق، له النظم الذي يستخف أهل الحلوم، والنثر الذي تغالنثرة بل سائر النجوم " (۱) ، فكما هو واضح، يركز المناوي على شاؤويكتفي بلقب " سلطان المحبّين والعشاق " ،

علاوة على ذلك ، يكتفي المغدي في " الوافي بالوفيات " بوصفه أن سيّد شعراء عصره وشعره صنع الى الفاية ، أكثر فيه من الجناس، وقلّ م قراءته لذلك " (٢) ، أما ابن تغرى بردى ، فيشير الى شعره دون اشارة الى تصوفه ، اذ يقول هو " الشاعر المشهور ، أحد البلغاء الغصحاء الا وهو صاحب النظم الرائق والشعر الفائق الغرامي ، وديوان شعره مشهور الوجود بأيدي الناس، وشعره أشهر من أن يذكر " (٣) ، يزاد على ذلك في غاية الأهمية ، وهي أن الشعراني لم يعتبر ابن الفارض من جملة أو التصوف الذين ذكرهم في طبقاته بالرغم من تخصيصه فصولا لمتصوفة يقلّون في العرف السائد عن ابن الفارض، هذا مع العلم أنه يستشهد في عدّة من الطبقات الكبرى " بأبيات من شعر ابن الفارض (٤) ، فهل هذا يع من " الطبقات الكبرى " بأبيات من شعر ابن الفارض (٤) ، فهل هذا يع الفارض,في رأى الشعراني ، شاعر ينحو منحى الصوفية في نظمه وليس صوف حقيقة أمره ؟

من ناحية أخرى نجد أعدا ً ابن الفارص كالذهبي وابن تيميّة وال حجر يركزون على الناحية الصوفية في شخصية ابن الفارض ، وخاصة على بالاتحاد ، فقد وصفه الذهبي ب " حجة أهل الوحدة " <sup>(٥)</sup> مع اعترافه

<sup>(</sup>۱) ـ شذرات الذهب، المجلد الخامس، ص ۱۶۹۰

<sup>(</sup>٢) ـ الوافي بالوفيات ، الجزُّ الثالث والعشرون ، باعتناءً محمد الحجيرُ

<sup>(</sup>٣) ـ النجوم الزاهرة في أخبار مصر والقاهرة ، المجلد السادس، ص ﴿

" حامل لوا ً الشعر " <sup>(۱)</sup> ، ونقل الحافظ ابن حجر كلام الذهبي في كتابة الميزان " <sup>(۲)</sup> ، كما أن ابن تيميَّة في " الرسائل والمسائل " يضم ابن مع ابن عربي في صف واحد ويكفر الاثنين <sup>(۳)</sup> ،

والفريق الثالث الذي ترجم لابن الفارض يقف الى جانبه حتى الفلو
رأس هو الا سبط الشاعر الذي جمع ديوان جدّه وقدّم له بديباجة قد تكون ه
العوامل التي ساعدت في مزج واقع حياة ابن الفارض بالخرافات ، لذا ،
بعض الباحثين أن ما كتبه سبط الشاعر عن جدّه هو " أقل المصادر جدارة
ورأى أنه قد انطوى على كثير من الاسراف والمبالغة ، الامر الذي ينبؤ
حوندن ندرس ابن الفارض دراسة علميّة ح أن نقف من هذا كله ، أو من به
أقل تقدير ، موقف الحيطة والحذر والتردد في قبوله على ما هو عليه "

ولما كان الافراط في المحبة أو الكراهية يحول دون روعية الحقية ان لا نأخذ برأي أعداء ابن الفارض كما لا نأخذ برأي المتعصبين له • فلا أمامنا في هذه الحالة سوى الشخصية التي نستخلصها من تراجم المحايديو التي نستخرجها من تلك التراجم هي شخصية رجل شاعر مبدع في شعره بشهالموافقين والمخالفين ، ذائع الصيت من خلال شعره ، عاش حياة تطابقت ومن نواحيها مع حياة الأولياء ، ذهب الى مكة ففتح أمام بصيرته الكثير المعرفة ، فعبر عما رآه في عالمه الروحاني شعرا • لذا ، خير ما يقاله هو أنه شاعر الصوفية وصوفي الشعراء ، جمع الذوق الشعري الى جانب اللهرفاني ، وبالنتيجة لا يمكن تجريده عن الشاعرية كما لا يمكن حصره في فغطرته الشاعرية تفاعلت مع جبلته الروحانية لتخلق رجلا شاعرا صاحب أه

<sup>(</sup>١) - العبر في أخبار من غبر ، ص ١٣٩٠

<sup>(</sup>٣) ـ لسان الميزان ، المجلد الرابع ، ص ٣١٧ ٠

<sup>(</sup>٣) ـ الرسائل والمسائل ، الجزء الثاني من المجلد الثاني ، ص ص ٨٣ و

<sup>&#</sup>x27; · 4 A | 1 · 1 × 14 | . . . . . / < 1

صوفية ، دون أن يكون ضاحب مذهب صوفي ، وقد يكون هذا هو السبب الذي أغفل الشعراني ابن الفارض ، فلم يذكره مع سائر المتصوفة في طبقاته ما قيل في صوفية ابن الفارض وشاعريته " أنة شاعر صوفي كان الشعر عناللتصوف ، كما كان التصوف عنده قلبا للشعر " (١)

## ۲ ـ طواهر کبری في سيرته

## ا ـ مراحل حیاته بایجان

يمكن تقسيم حياة ابن الغارض الى ثلاث مراحل: الاولى مرحلة الممتدة من ولادته حتى سغره الى الحجاز ، والشانية المرحلة الحجازية مرحلة مكوثه في مصر بعد عودته من الحجاز حتى وفاته ، يمكن تلخيص الغ الاولى بالقول أن ابن الغارض نشأ تحت كنف أبيه في عفاف وصيانة وعبادة بل زهد وقناعة وورع ٠٠٠ فلما شب وترعرع اشتغل بفقه الشافعية وأخذ الا ابن عساكر وعنه الحافظ المنذري وغيره ، ثم حبّب اليه الخلاء وسلوك طرب الموفية ، فتزهد وتجرّد ومار يستأذن أباه في السياحة فيسيح في الجبل من المقطّم ويأوي الى بعض أوديته مرة ، وفي يعض المساجد المهجورة في القرافة مرة ، ثم يعود الى والده فيقيم عنده مدة ثم يشتاق الى التجرالي الجبل ، وهكذا حتى ألف الوحشة وألفه الوحش، فصار لا ينفر منه ،

وفي سنة ٦١٣ انتقل ابن الفارض الى الحجاز ، هنالك في أرض الحج أودية مكة قضى خمسة عشر عاما سائحا منقطعا عن الناس ، لا يكاد يتصل ب حين كان يأتي الى الحرم الشريف مطوفا به مصليا فيه " <sup>(٣)</sup> ،

<sup>(</sup>۱) ـ ابن الفارض سلطان العاشقين ، ص ۲۲۰ •

<sup>(</sup>٢) بـ شكر ات الذهب ( نقلا عن المنامين ) ، النظر النا

عادالى مصر في أواخر سنة ٦٢٨ أو أوائل سنة ٦٢٩ <sup>(١)</sup> ، وبقي فر وفاته بالقاهرة في الثاني من جمادى الاولى سنة اثنتين وثلاثين وستمائة ١٣٣٤ م ـ وقد اتفق على هذا التاريخ جميع الذين ترجموا له ٠

وهنالك قضية هامة في حياة ابن الغارض هي رحلته الى الحجاز والشاعر نقلا عن جدّه: "حضرت يوما من السياحة الى القاهرة ودخلت المالسيوفية ، فوجدت رجلا شيخا بقالا على باب المدرسة يتوضأ وضوءا غير وقللت له : يا شيخ ، أنت في هذا السن على باب المدرسة بين فقهاء الموتتوضأ وضوءا خارجا عن الترتيب الشرعي وفنظر اليّ وقال : يا عمر ، يفتح عليك في مصر ، وانما يفتح عليك بالحجاز في مكة شرّفها الله ، فاة فقد آن لك وقت الفتح و فعلمت أن الرجل من أولياء الله تعالى ٥٠٠ فبطيديه وقلت له : يا سيدي ، وأين أنا وأين مكة ، ولا أجد ركبا ولا رفقة أشهر الحج و فنظر اليّ وأشار بيده وقال : هذه مكة أمامك و فنظرت معه مكة شرّفها الله ، فتركته وطلبتها فلم تبرح أمامي الى أن دخلتها في الوقت " (٣) .

كرّر ابن الزيّات رواية سبط الشاعر (٤) ، واختصرها المناوي في "لم يفتح عليه بشيء حتى أخبره البقال أنه انما يفتح عليه بمكة فخو في غير أشهر الحج ذاهبا الى مكة ، فلم تزل الكعبة أمامه حتى دخلبا وهكذا رحل ابن الفارض الى مكة وأقام هناك زهاء خمسة عشر عاما ، وذلا الشيخ البقال ، فمن هو هذا الشيخ ؟ لا يوجد في كتب طبقات الصوفية ذة الشيخ ، ولم يرد ذكره الا مع ابن الفارض ،

<sup>(</sup>١) ـ ابن الفارض والحب الالبي ، ص ٥٠ ٠

<sup>(</sup>٢) - وفيات الأعيان ، المجلد الثالث ، ص ٤٥٥ ٠

<sup>(</sup>٣) ـ مقدمة شرح ديوان ابن الفارض، الجزء الاول، ص ٥٠

<sup>(</sup>٤) ـ الكواكب السيّارة في ترتيب الزيارة ، ص ٢٩٨٠

فعلاوة على صا ذكره سبط الشاعر ، ونقله عنه ابن الزيات وأشار المناوي ، يصف ابن الزيات ابن الفارض بأنه " تلميذ الشيخ أبي الحسن البقال " (١) ، ويقول ابن أياس أن ابن الفارض " دفن تحت رجلي شيخه البقال " (٢) ، ولم يذكر هذا أيّ من اصحاب التراجم الذين تمّت الاشارة وينفرد سبط الشاعر بربط عودة جدّه الى القاهرة بالشيخ المشار اليه ، رواية عن جدّه : " بعد خمس عشرة سنة سمعت الشيخ البقال يناديني : يا تعال الى القاهرة أحضر وفاتي وصلّ عليّ ، فأتيته مسرعا ، فوجدته قد الما الى القاهرة أحضر وفاتي وصلّ عليّ ، فأتيته مسرعا ، فوجدته قد الما

هنا ، ينبغي التوقف عند عدة نقاط ، أولا : ان الوصف الأول الذي ابن الفارض الشيخ المذكور أي " رجلا شيخا بقالا " لا يدلّ على أن الرجل بالبقال ، بل هي لقب مهنته ، ثانيا : انه لو كان ابن الفارض تلميذا المشار اليه ، على حدّ قول ابن الزيات ، ولو كان البقال شيخ ابن الفتعريف هذا الأخير له مختلفا عمّا كان عليه ، فمن الصعب جدا الاستنتاج الكلمات الثلاث المنسوبة الى ابن الفارض في وصف ذلك الشيخ " ان هذا البقال يمكن أن يعدّ استاذا مرشدا لابن الفارض الى طريق الفتح الالهي البقال بمكن أن يعدّ استاذا مرشدا لابن الفارض الى طريق الفتح الالهي الكشف الروحي " ، كما يقول الدكتور محمد مصطفى حلمي (٤) ، ثالثا : بين ابن الزيّات وابن اياس في تسمية الشيخ البقال يزيد الابهام والفم شخصيته .

ومهما يكن من أمر ، فان المترجمين القدماء الذين أشاروا في ت لرحلة ابن الفارض الى الحجاز اقتفوا أثر سبط الشاعر في ربط ذلك بالش البقال ، غير أن الباحثين المحدثين قد اتخذوا ثلاثة مواقف تجاه ذلك أخذ بها ، وفريق لم يعلّق أهمية على المسألة ، وفريق ثالث أنكرها ون

<sup>(</sup>١) \_ الكواكب السيارة في ترتيب الزيارة ،ص ٢٩٧ ٠

<sup>(</sup>٣) ـ بدائع الزهور في وقبائع الدهور ،الحد \* الأول من القسم الأول، عن ٢٦٧

فالذين لم يولوا أهمية للمسألة اكتفوا باشارة عابرة الى الشي فنرى الدكتور محمد مصطفى حلمي في كتابه " ابن الفارض والحب الالهي بالقول : " رحل ابن الفارض عن مصر الى الحجاز بناء على اشارة استاذ ومثله الدكتور عاطف جودة نصر ، يقتصر ذلك على القول : " دخل ابن ا الحجاز حسب وصيّة شيخه " (٢) ، فان دلّ هذا على شيء ، فانه يدلّ على الذي ساور أمثال الباحثين المذكورين في تفاصيل رواية اللقاء بين اب

أما الفريق الذي أنكر الرواية ، فهم أمثال الدكتور محمد كام الذي قال : " نحن لا نستطيع أن نقبل كل ما قيل عن هو الا الصوفية الابن الفارض في بد عياته الصوفية ، ولا عن كراماتهم ، لأننا لا نعتقد هذه الفرافات التي يدّعيها الصوفية أو نثق فيما يسمّونه بالكرامات ، ما روى من قصص عن علاقة ابن الفارض بالشيخ البقال أو بغيره هي عندي الذي يروى للمناقب قبل كل شي " (") ، ويتوافق رأي ميشال غريّب في ابن الفارض مع رأي الدكتور حسين في انكار حكاية البقال وأمره لابن الباتوجّه الى مكة ، ولكنه يعلّل سبب ذهاب شاعرنا الى الحجاز بربط ذلك التي ضربت مصر سنة ٩٥٥ وأدّت الى هجرة قسم كبير من المصريين الى مخالامار (٤) ، غير أن التحليل الزمني ينفي رأي غريّب ، فلو عرفنا المنالفارض الى الحجاز كانت في سنة ٩٢٦ (٥) ، لتبيّن أنه من غير ال

<sup>(</sup>۱) ـ ابن الفارض والحب الالمهي ، ص ٤٧ ( كان تأليف الدكتور طمي ل بعد تأليفه لكتاب " ابن الفارض سلطان العاشقين " ، ويبدو أن نظرته الى الرواية في الفترة الفاصلة بين التأليفين ) ،

<sup>(</sup>۲) ـ شعر عمر بن الفارش ، ص ۲۰

<sup>(</sup>٣) ـ دراسات في الشعر في عصر الأيوبيين ، ص ص ٨٠ و ٨١ ٠

<sup>(</sup>٤) لما عمر بن الفارض لميشال غريَّت ، ص.ص. ١٦ و ١٧٠

بناء على كل ما ذكر ، لا تبقى سوى حادثة اللقاء بين الشيخ والث الصوفي لتكون سبا لهجرة هذا الأخير الى الحجاز ، بالرغم من الفموض اشخصية الشيخ البقال والأمور الخارقة التي ترافق الحادثة ، ولو أردنا الى حل منطقي لذلك ، لا يبقى أمامنا سوى الاقرار بلقاء حصل بين ابن اوشيخ بقال أو الشيخ البقال ، قد يكون هذا الأخير قد نصح الشاعر بالذه مكة والتجرّد هناك ، دون الأخذ بالزوائد التي تدخل في باب الكرامات ،

#### بـ الزهد واللهو

هنا يجب التوقف عند البيئة التي نشأ فيها ابن الفارض • فُ أنه عاش في العصر الأيوبي الذي تلا العصر الفاطمي في مصر ، وهذا يعنياً في تلك الفترة انتقل من يد الشيعة الغاطميّين الى يد الأيوبيّين السنم والأيوبيون بدورهم قد شجعوا التصوّف " وقد أكثر صلاح الدين ومن بعده م الخانقاوات التي ينقطع الصوفية فيها للذكر والعبادة " <sup>(١)</sup> ، وكذلك للصوفية ، وقد خصَّصت الأوقاف للربط كي يعتاش الصوفية من عائداتها ، و التكايا الصوفية تنتشر في مصر منذ العصر الفاطمي (٢) ، هذا لا يعني كانت بلد الزهّاد والمو منين ، بل كان هنالك وجه آخر للمجتمع يناقض الأول شماما ٠ فقد ذكر القاضي الفاضل عندما دخل القاهرة سنة ٨٧٥ : -البلد ( القاهرة ) وفيها من البغى ومن المعامي ومن الجهر بها ومن أ الزضا واللواط ومن شهادة الزور ومن مظالم الأمراء والفقهاء ومن استحلأ في نهار رمضان وشرب الخمر من ليله ممن يقع عليهم اسم الاسلام ، ومن ﴿ على ذلك جميعه ، ما لم يسمع ولم يعهد مثله" <sup>(٣)</sup> ، فهاتان الصورتان الأ للمجتمع المصري في عصر ابن الفارض قد تدلآن على أمور في غاية الأهمية المصري كان يعيش آنذاك أمام وجهين للحياة : وجه الزهد والتقوى التم

<sup>(</sup>۱) ـ شعر عمر بن الفاري للدكتور عاطف جودة نصر ، ص ٥٠ ٠

يراها في المتصوفة المنتشرين في الخانقاوات والربط الكثيرة ، ووجه المجسون التي كان يشاهدها منتشرة في المجتمع بشكل لم يسمع ولم يعهد مثله ، على حــدً تعبير القاضي الفاضل ، فهل أثر هذا التناقض الاجتماعي على ابن الفارض ؟

ان مشهد الرهد والورع ورباطات الصوفية من ناحية ، ومشهد المجون والفسق والْفجور من ضاحية أخرى ، قد شجد لهما العكاسا فيما كتب أبن الفارض • فمـــن جهة هو " يتزهد ويتجرّد " (۱) ، ومن جهة أخرى نرى الحافظ ابن حجر ينقل علين الشيخ عبد القادر القومي أنه قال : " حكى لي الشيخ عبد العزيز بن عبد الغنبي المنوفي ، قال : كنت بجامع مصر وابن الفارض في الجامع وعليه حلقة ، فقــام شاب من عنده وجاء الىعندي وقال : جرى لي مع هذا الشيخ حكاية عجيبة - يعنــي ابن الفارض۔ ، قال : دفع الي دراهم وقال اشتر لنا بها شيئا للأكل ، فاشتريت ومشينا الى الساحل ، فنزلنا في مركب حتى طلع البهنسا ، فطرق بابا فنزل شخسم فقال : بسم الله ، وطلع الشيخ وطلعت معه ، واذا بنسوة بأيديهم الدفـــوف والشبّابّات وهم يغنون له ، فرقص الشيخ الى أن انتهى وفرغ ونزلنا وسافرنا حتى جئنا الى مصر ، فبقي في شفسي ، فلما كان في هذه الساعة جاءه الشخص الـــــذي فتح له الباب، فقال له : يا سيدي فلانة ماتت، وذكر واحدة من اولئك الجواري، • فقال: اللبوا الدلال: وقال: اشتر جارية تفني بدلها • ثم أمسك أذني فقال: لا تنكر على الفقراء " <sup>(٢)</sup> ، ويشير الى ذلك ابن العمادأيضا ، نقلاعن القوصـي ، بأنه " كان للشيخ جوار بالبهنسا يذهب اليهن فيغنيّن له بالدف والشبّابّة وهـــو يرقص ويتواجد " (٣) .

هنا قد نتسائل قائلين : هل انعكس حقا التناقض الاجتماعي على نفس ابلن الفارض حتى جعله زاهدا ولاهيا في آن واحد ؟ لا شك في أن ابن الفارض ، بشهلادة معاصره الثقة ابن خلكان ، " كان رجلا صالحا كثير النجير ، على قدم التجرد "<sup>(٤)</sup>

<sup>(</sup>١) ـ شذرات الذهب ( نقلا عن الصناوي ) ، المجلد الخامس ، ص ١٤٩ ٠

<sup>(</sup>٢) - لسان الميزان ، المجلد الرابع ، ص ٣١٩ -

<sup>(</sup>٣) \_ شدرات الذهب، المجلد الخامس، ص ١٥٢ ٠

<sup>(</sup>٤) ـ وفيات الأعيان ، المجلد الشالث ، ص ٥٥٠ ٠

ولكن على ينفي عذا صحة رواية القوصي التي ذكرها كل من ابن حجر وابن العماد ؟

في ديوان ابن الفارض بيت يقول فيه : ( ١٠٩ )

ولا تك باللاهي عن اللهو جملــــة فهزل الملاعي جدّ نفس مجــــدة

وكأن الشاعر ، كما أراد الوصول الى الحقيقة عن طريق كل ما في الوجود ، أراد الوصول اليها عن طريق اللهو أيضا ، فما من شيء الآ وشيه سبيل الى الحبسق حتى اللهو ، ولا بدّ من الاشارة الى شرح الفرغاني لهذا البيت ، لأنه يصرّح بيان اللهو والهزل وسيلتان أخريان الى الحقيقة ، فهو يقول : " ١٠٠ نهى ١٠٠ عن ترك النظر في صورة اللهو والهزل ١٠٠ فان باطن ذلك اللهو الهزل والفاسد الباطليل والمتغيّر الزائل أمر حقيقي جدّ صالح حق ثابت ، لو أعرضت عنها فاتتك عليوم حقيقية وحكم خفيّة مكنونة في ذلك المفاهر وحرمت روءية الحق في كل شيء وروءية الأشياء كما هي " (١) ، بناء على ذلك ، لا ينفي مذهب ابن المفارض الصوفي الرواية التي ذكرها القوصي بل وأنه يثبّتها ، ولأن بعض الباحثين لم يربطوا بين الرواية ونظرية ابن الفارض في اللهو ، حاولوا تصوير بيت البهنسا وكأنه حلقة للذكليس والسماع (١) ، بينما لا يدل امعان النظر في رواية القوصي على ذلك ،

كل هذا يعني أن حياة ابن الفارض كانت مزيجا من الزهد واللهو ، والاثنان عنده صوصلان الى الحقيقة التي ينشدها أرباب التصوف ، ومن الراجح أن هذه السمة لحياة ذلك الصوفي كانت في الفترة الاولى من حياته أي قبل ذهابه الى الحجاز - فهل كان هذا هو السبب الذي لأجله " لم يفتح عليه حشيء " (<sup>7)</sup> حتى ترك مصلل قاصد! مكة ووديانها ؟

<sup>(</sup>۱) ـ منتهى المدارك ، المحزُّ الثاني ، ص ۱۷۷ •

<sup>(</sup>٢) ـ ابن الضارض والحب الالهي ، من من ١٧ و ١٨ ٠

<sup>(</sup>٣) ـ شذرات الذهب، ( نقلا عن الصناوح، ) ، المحلد الخامس، ص ١٥٠ ٠

#### ج ـ حقيقة مذهبه

الناحية الأخرى التي يجب التوقف عندها عيى الأجواء الدينية في عصـر ابن الفارض، فالمعروف أنه عاشفي العصر الأيوبي الذى تلا العصر الفاطمي ، الأنه من المواكد أن تبدّل الحكم لم يبدّل المعتقدات الروحية والنفوس الانسانية ، فبالرغم من القضاء على الحكم الفاطمي ، بقيت العقيدة الشيعية متأملة في نفوس المصريين وان كان ظاهر الأمر قد تبدّل ، فالقاضي الفاضل المشهور بعدائـــــه للفاطميين الشيعة يواكد " أن العقيدة الاسماعيلية قد خالطت من المصريين اللام والدم " (1) ، فكيف يمكن أن يزول ما خالط لحم الشعب ودمه بين ليلة وضحاعــا فور تبدّل السلطة الحاكمة ؟

ثم أنه حتى القرن الشامن الهجري كان يقطن مصر عدد من العلماء والشعراء الممشهورين بالتشيّع ، منهم القاضي جلال الدين الحسن بن منمور المعروف بابللل شواق المتوفى سنة ٧٠٦ (٢) ، والكاتب في ديوان الانشاء عليّ بن ابراهيم الوادعي الكندى المتوفى سنة ٧١٦ (٣) .

فاذا كان حال مصر الأيوبية في القرن الثامن للهجرة على هذه الصورة صن ميل للتشيّع في المجتمع المصري ، فمن المو كد أنه كان أشدٌ من ذلك أشناء حياة ابن الفارض التي كانت أقرب الى العصر الفاطمي ، وهذا يعني ، بكل وضوح ، أن عصر ابن الفارض والبيئة التي عاش فيها لم يكونا عصرا وبيئة سنيّين ، مصلفا التأكيد على أنه لم يكن أيضا عصرا شيديا ، بل كان مزيجا من الاثنين ، فماذا كان الأثر الذي تركته هذه البيئة الشيعيّة السنيّة في شاعرنا ابن الفارض ؟ وعلى أي مذعب كان ؟

<sup>(</sup>١) ـ دراسات في الشعر في عصر الأيوبيّين ، ص ٩ ٠

<sup>(</sup>٢) ـ الوافي بالوفيات ، الجزء الشاني عشر ، ص ٢٧٧ ٠

<sup>(</sup>٣) ـ المرجع السابق ، الجزء الثاني والعشرون ، ص ٢٠٠ ٠

ان الشعراء الأيوبيين لم يتركوا الأساليب الفاطمية في بناء شعرهم وتكوين مصللحاته ، فكان كثير من فحول أدباء السمر الأيوبي وشعرائه قد شاعدوا أراخر المحمر الفاطمي وأسهم كثير منهم في الحياة الأدبية ، وعرفوا فنونها واتجاهاتها، فساروا في العصر الأيوبي متأثرين بما كانوا عليه ، حتى أن مصلاحات العقائبد الفاطمية ظلّت في شعر المدح والتصوف (۱) ، فمثلا شرى أن الشاعر السني ابسلن النبيه المصرى المتوفى سنة ٦١٩ " كان أحرأ شعراء مصر في ألأخذ من عقائلسلد الفاطميين " (٢) ، وابن النبيه هذا كأن معاصرا لابن الفارض ، أي أن كليهما قد عامًا في عصر كانت عقائد الفاطميين لا تزال مائلة في أذهان الناس ، فلللم

فلو عدنا الى ديوان ابن الفارض لوجدنا فيه أبياتا يسير فيها ناظمهما في المنحى الشيعي المرف ، بل أكثر من هذا ، فانها قد تدلّ على عقيدة شيئه كامنة في عدره ، فعلاوة على تأويله للمعالم الدينية والشرعية الطاهرية تأويلا باطنيا يجاري فيه تأويلات الاسماعيلية لها ، واستعماله للكثير من المعظلحات الفاطمية (٢) ، واعتقاده بالتجلي الذي كان من دعائم المعتقدات الباطنيسة ، وخاصة المعالية منها ، فابن الفارض يورد في تائيته الكبرى أبياتا لا تتعسرك مجالا للثك في وجود عقيدة شيعية أو علوية ، أذا جاز القول ، في قلبه ، فهسو يقول : ( ١٠٤ )

بعترته استغنت عن الرسل المصورى وأصحابه والتايفين الأخميــة مده وأوضع بالتأويل ما كان مشكــــللا علي ، بعلم ناله بالوصيــــة

<sup>(</sup>١) ـ دراسات في الشعر في عمر الأيوبيّين ،

<sup>(</sup>٢) .. دراسات في الشعر في عصر الأيوبيين ، ص ص ٣٩ و ٤٠ ه

<sup>(</sup>٣) - أنظر الفصل شحت عضوان "اشر الاتجاه الباطن في مصطلح المسلمات . الفارض " في هذه الرسالة ،

عليٌ فيخصه بعلم التأويل الباطني ، وهذا العلم ناله بالوصية ، ويوضّح ذلـــــك الفرغاني في شرحه للبيت المشار اليه قائلا : " بيان عليٌ كرّم الله وجهه وايضاحه بتأويل ما كان مشكلا من الكتاب والسنة بواسطة علم ناله بأن جعله النبي صلّــى الله عليه وسلّم وصيه وقائما مقام نفسه بقوله : من كنت مولاه فعلي مولاه ، وذلك كان يوم غدير خم ٠٠٠ كان هذا البيان بالتأويل بالعلم الحاصل بالوصية من جملــة الفضائل التي لا تحصى ، خصّه بها رسول الله على الله عليه وسلم ، فورتها منـــه عليه العلوة والسلام " (۱) .

فيهل هناك من تصريح أوضح من هذا ؟ فالأساس الذي تبنى عليه المذاهــــب الشيعية عو الاعتقاد بالوصي ، أي بوصاية الامام عليّ بعد الرسول ، وبه يميّبـــن الشيدي عن سواه ، وابن الفارض ، كما هو واضح ، يجهر بذلك دون االجوء الســـى الرمز والاشارة ، ولهذا السبب نلاحظ أن من ترجم له من أمحاب التراجم الشيعــة قد اعتبروه شيعيا ، فيذكره الشيخ عباس القمى قائلا : " صرّح جمع بتشيّعه "(٢) ، ووصفه صاحب " روضات الجنات " ب " الفارس في ميدان ولاية أهل بيت الرسيـــول والاعتصام بحبل الله المومول " (٣) ، كما ذكره الأقا بزرك الطهراني في كتــــاب " الذريعة الى تصانيف الشيعة " مع جملة أصحاب الدواويين القيمة " (٤) . علاوة على ذلك ، فالشاعر الاسماعيلي عامر بن عامر البصري الذي كان يعيش بعد قرن واحد عن وفاة ابن الفارض ، نعت هذا الأخير ب " الأخ العزيز " (٥) ، وعبارة " الأخ "

وبالرغم من كل ما ذكر ، يجب أن لا ننسى أن مترجمين آخرين ، كالسيوطلبي ، ذكر ابن الفارض على أنه كان " ينتحل مذهب الشافعي " <sup>(1)</sup> ، كما أن الحافظ ابن

<sup>(</sup>١) ـ منتهى المدارك ، الجزَّ الشاني ، ص ١٤٥ ٠

<sup>(</sup>٢) -- الكنى والألقاب، الصجلد الأول، ص ٣٦٩٠

<sup>(</sup>٢) ـ روضات الجنات ، المجلد الخامس ، ص ٣٣٢ ٠

<sup>(</sup>٤) \_ الذريعة الى تصانيف الشيعة ، القسم الأول من الجزُّ التاسع ، ص ٢٧ ٠

<sup>(</sup>۵) ـ أربع رسائل اسماعيلية ، تحقيق عارف تامر ، ص ٧٩ ٠

<sup>(</sup>٦) ـ حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة ، ص ٢٤٦ ٠

حجر أنه " حدّث عن القاسم بن عساكر " <sup>(۱)</sup> شم أنه ينبغي عدم انحفال اسم ابــــن الفارض ـ عمر ـ ، وهو اسم لا يسمّي الشيعة به أبناءهم ،

بناء على كل هذه المعطيات ، كيف يمكن التوفيق فيما بينها ؟ الأكيبيد هو أن ابن الفارض نشأ ضنيًا شافعيا الآ أنه كان يميل الى الأمام علي بن أبلب ، للب ، وهذا الاتجاه سائد عند كثير من أهل التصوف وعند كثير جدا ممن يسمّلون أنفسهم أهل السنة ، فكبارهم أمثال الكلاباذي والهجويري وغيرهما من المتصوفة السنة قد اعتبروا الامام عليّا وحفيده علي بن الحسين زين التابدين ومحملدا الباقر وجعفرا الصادق أول أولياء الموفية (٢) ، والحاصل هو أن ابن الفللار كان علويا بالمفهوم العرفاني والايماني وليس بالمفهوم المذهبي للكلمة ،

#### د ـ صورة حياة ابن الفارض في شعره

الشعر الصوفي تعبير عن أحوال روحانية ووجدانية أكثر من أن يكسون مرآة تعكس حياة قائله ، وشعر ابن الفارض لا يخرج عن هذا السياق ، فهو تعبير عن مواجده وأحواله الذوقية التي مرّ بها ، وهذا يعني أبه من الصعب تكويللل عن مورة عن حياة ابن الفارض من خلال شعره ،

ولكن هذا لا يعني أن الشاعر الصوفي يعيش خارج الحياة والمجتمع ، بـــل عو قد يستعمل مظاهر الحياة والمجتمع للتعبير عن أخوال قلبه ، لأن الأذواقالمجردة لا يعكن أن تتصور في قالب الكلام والنظم الأ من خلال الصور المحسوسة ، وهذه الصور المحسوسة لا بدّ أن تكون مستمدة أولا مما يدور حول الشاعر ، ولو عدنا الـــــى ديوان ابن الفارض لاستطفنا استفراج بعض الأبيات التي قد تدلّ على ما كان يدور حوله ، وعنالك أبيات يعبّر فيها ابن الفارض عن سلوكه الصوفي يمكن أن يستنبط

<sup>(</sup>۱) - لسان الميزان ، المجلد الرابع ، ص ۳۱۷ ٠

<sup>(</sup>۲) ـ راجع : " التعرف لمذهب التصوف " للكلاباذي ، ص ۳٦ ، و " كشف المحجوب " للهجويرى ، ص ص ٥٦ ـ ٦٨ ،

منها بعض معالم حياته دون أن تتكوّن صورة متكاملة لذلك ، ولكن يجب ألتنبيـــه الى ان ما يذكره أبن الفارض عن نفسه لا يحمل بالفرورة العفنى الظاهـــــري للعبارة ، فمثلا ، ألهفروفان ابن الفارض لم يقم في الشام، مع اننا نـــــره يقول : (٣٠)

أفردت عنهم بالشام ،بعيد ذا ك الالتئام ، وخيمّوا بفداذ؛

فهذا النوع من الكلامقد يكون رموزا لمسائل عرفانية أرادالشاعر ان يعبّر عنهسا من خلال الامكنة، دون ان يعبّر الامكنة الجفرافية هي المقصودة، (١)كما انصله عندما يصف نفسه بالنحول والسّقم فانما يرمي الى ان يعبّر عن احوال الفنسساء الصوفي لا النحول والسقم الجسانيين ، على ان لديه بعض الابيان القليلة التسبي يمكن من خلالها استنباط بعض معالم حياته ،كقوله في التائية الصفرى :(١٠)

وجنبنى حبّيك ومل معاشسرى وأبعدني عن أربعي بعد أربع فلي بعد أوطاني سكون الى الفلا

وحبّبني ما عشـت قطع عشيرتـــي شبابي وعقلي وارتياحي وصحتــي وبالوحش أنسى اذ من الانس وحشتي

فهذه الابيات ،طبقا لتعليق سبط الشاعر ، تشير الى سياحة ابن الفارض في اودية مكة وجبالها ، كما ان الابيات الثلاثة المشار اليها قد تكون معبّرة عن أحـــوال

وفي التائية الكبرى يشير ابن الفارق الى رياضاته ، ويبدو انها كانست رياضات شاقة، فهو يقول : (٦٥و٦٦)

فنفسي كانت قبل لوّامة متى اطعها عصت او أعص عنها مطيعتي فأوردتها ما الموت أيسر بعضه وأتبعتها ،كيما تكون مريحتسي فعادت ،ومهما حملته تحملته مني ،وان خففست عنهسا تاذت

<sup>(</sup>١) ـ انظر الفصل شحتمنوان : " رمزية الامكنة " •

وكلفتها ،لا بل كفلت قيامها وأذهبت في تهذيبها كل لسذة ولم يبق هول دونها ما ركبته وكل مقام، عن سلوك ،قطعتـه

بتكليفها ،حتى كلفت بكلفت بي بابعادها عن عادها،فاطمأنبت وأشهد نفسي فيه غير زكيــــــة عبودية حققتهـا بعبــــودة

تلك كانت رياضات ابن الفارض النفسية ،وهي رياضات باطنية ،اما الظاهرية ،نحصو التعبّد والصوم واحمياء الليل وترك اللذائذ المادية ، فهو يشير اليها في موضع آخر منالتائية الكبرى بالتفصيل قائلا : (٧٢)

رجعت لاعمال العبادة عصادة وعدت بنسكي بعد هتكي ،وعدت من وعدت بنهاري ،رغبة في مشوبسة وعمرت أوقاتي بورد للللوارد وبنت عنالاوطان ،هجران قاطلع ودققت فكري في الحلال تؤرعا وأنفقت من يسر القناعة راضيا وهذبت نفسي بالرياضة ذاهبلا

وأعددت أحول الارادة عدّتــــي خلاعة بسطي الانقبــانى بعفــة وأحييت ليلي ارهبة من عقوبــة وصمت لسمت او اعتكاف لحرمــة مو اصلة الاخوان او اخترت عزلتـي وراعيت في اصلاح قوتي قوتـــي من العيش في الدنيا بأيسر بلغة الى كشف ما حجب العوائد غطــت و آثرت في نسكي استجابة دعوتــي

وهكذا فصّل ابن المفارض ما كان مجملا في قولابن خلكان من انه كان على قدم التجرّد <sup>(1)</sup>،وفي عبارة العسقلاني من انه كان ذا"صورة كبيرة عند النـــاس لما كان فيه من الزهد والانقطاع "<sup>(۲)</sup>،

<sup>(</sup>١) ـ وفيات الاعميان ،المجلد الثالث ،الصفحة : ٥٥٥ ،

<sup>(</sup>٢) ـ لسان العيزان ،المجلد الرابع ،المفحة : ٣١٧ -

سالمعني الصحيح ، لا سيما وهو القائل : (١٠٩)

فهزل الملاهي جدُّ نفس مجـــدة ولا شك باللاهي فن اللبور جملسة

والحقيقة هي انه كان سهذب شفسه بين الحين والاخر بالهاضاته ولم يكن سمفي حياته زاهدا •

وأخيرا تجدر الاشارة الى ان حروب الفرنجة البتي عاصرها ابنالفارض اقسسد اشرت بدورها في شعره فنراه في التائية الكبرى يموّر منظر جيشين في البـــــــر والبحر وكأنها الجيوش التي كانت تتقاتل في تلك الحروب ، فهو يقول :(١١٠٥١٠)

> ليلمسهم نسج الحديد ليأسهضضم فأجناد جيش البرّ ما بين فارس وأكناد جيش البحرءما بين راكب فمن ضارب الشيق، فتكا ، وطاعلن ومن مفرق في النار،رشقا باسهم شری دا مفیرا باذلا نفسه،وذا وتشهد رمي العنجنيق ءونصبــه

وتنظر للجيشين في البرّ ،مسرة وفي البحر،أخرى ،فيجموع كثيسسرة وهم في حمي حدّى طبيبي واستنسبة على فرس ، او راجل،ربٌ رجلـــــة مطا مركب ءاو صاعد،مثل صعبيدة يسمر القنا العسالة السمهريسية ومن محرق بالماء ءزرقا بشفلسنة يولى اسيرا ،تحت ذل الهزيعللة لهدم الصيامي ءوالحصون المنيعسة

تبين هذه الابياته اول ما تبيَّن ،براعة ابن القبارض في فنالوصف ، فهو لا يقل فيه شأشا عن فحول الشعراء الذين وصفوا الحروب والمعارك بهل ربما فاق بعضهم دقة وحيوية .

#### هـ مكانة ابن الفارض في عصره :

ان الذين حملوا على ابن الفارض لم يطعنوا الا في عقائده الصوفيــة المجملة في عقيدة الوحدة ،مع اعترافهم جميعا بمكانته الرفيعة في الشعر، فالذهبي يعتبره " حامل لواء الشعر"<sup>(۱)</sup> ،واكثر من هذا ،فهو ًلاء المخالفون لم ينكـــــروا

<sup>(</sup>۱) ـ العبر في اخبار من غبر ،الصفحة : ۱۲۹ •

تقواه وما كان عليه من المكانة العظيمة لدى الناس، فنرى الحافظ ابن حجسيس يقول: "وابن الفارض المذكور له صورة كبيرة عند الناس لما كأن عليه من الزهد والانقطاع "(۱) وقد قيل انه " اذا كان مشى في المدينة ازدحم الناس عليسيسه يلتمسون منه البركة والدعاء ،وكان وقورا ،اذا حضر مجلسا استولى السكون على اطله "،(۲) وبالرغم من هذه البيبة التي كان يتحلى بها ، فقد " كان حسن الصحبة محمود العشرة "،(۳)

اما من الناخية الصوفية الجيمرة أبن أياس انه كان " فريد عصره في عليه التموّف " (٤) و ولملى الرغم مما عرف عنه من تواجد وحب لمظاهر الجهال الحقد كيان يحترمه العلماء الذين عاصروه ويشير الى ذلك ابن اياس في قوله : " وقد عاصر الشيخ شرف الدين جماعة من أكابر العلماء امنهم :الشيخ زكي الدين المنذري الشافعي اوالشيخ جلال الدين القزويني اوالشيخ أمين الدين بن الرقاقي اوالشيسخ جمال الدين الاميوطي الامام اوالشيخ شمس الدين بنخلكان اوالشيخ شمس الديسيين الاييسين الدين بن الحديث الديسين المحدّث اوالشيخ برعان الديسين الجعبري اوالشيخ ابو القاسم المنفلوطي اوالشيخ شهاب الدين الإسهروردي اوالشيخ شهاب الدين الإسهروردي اوالشيخ شهاب الدين الإسهروردي اوالشيخ شهاب الدين الإسهروردي الشيخ شهاب الدين المحدّث السهروردي الشيخ شهاب الدين الأسهروردي الشيخ شهاب الدين الأسهروردي الشيخ شهاب الدين الأسهروردي الشيخ شهاب الدين الأسهروردي القاسم المنفلوطي العلماء ولم يعترض عليه أحد منهم فيما يقوله منظمه اوكانوامعه في فاية الادب " (٥) .

هذه المجموعة من العلماء الذين يسمّيهم ابن اياس لهنا خطرها ، لانها تشمـــل الفقيه والمحدّث والموارخ والموقي ، وكلهم كانوا يحترمون ابن الفارض ولايعترضون

<sup>(</sup>١) ـ لسان الميزان،المجلد الرابع ،الصفحة : ٣١٧٠

<sup>(</sup>٢) ـ الكنى والالقاب لعبّاس القمي ،المجلد الاول ،المحفحة : ٣٦٩ ٠

<sup>(</sup>٣) - ووفيات الاعيان ، المجلد الثالث ، الصفحة : ٥٥٥٠

<sup>(</sup>٤) - بدائع الزهور في وقائع الدهور ، الجزء الاول من القسم الاول ، المفحة: ٢٦٦٠

<sup>(</sup>٥) ـ المرجع السابق ،الصفحتان : ٢٦٦ و ٢٦٧ ،

عليه، ومثل هذه المكانة لميحتلها في قلوب الناس والعلماء فحسب ابل تعداهـم الى الملوك ، إذ قيل أنه لما عاد إلى مصر من الحجاز " أقام بقاعة الخطابـــة بالجامع الازهر أوعكف عليه الائمة وقصد بالزيبارة من الخاص والعام أحتسب أن الملك الكامل كان ينزل لمزيارته ،وسأله أن يعمل له قبرا عند قبره بالقبة التي بضاها على ضريح الامام الشافعي افأبي "(١) • بل ان " الملك الكامل ارسل اللي الشيخ شرف الدين الف دينار،فرّدها عليه،ولم يقبلها منه "(٢) ، هذه المكانــة بين الخاص والعام شعني ان ابن الفارش لم يكن شفصا عاديا او مفمورا في المجتمع، لا بل إن الحملةعلية من قبل علماء كأبن تيمية والبقاعي توءكد اهميتهوشهرته ، ان جعض اكابر العلماء في عصره يستأذبونه في شرح التائية الكبرى<sup>(٤)</sup>، ونسسرى عالما كالشيخ شمس الدين الايكي " يأمر الصوفية بالاشتفال بنظم السلوك " <sup>(٥)</sup> ، وقد حفظ قناضي القضاةتقي الدين عبد الرحمن ان بنت الاعز ديوان ابن الفسنسارض وعو شاب <sup>(١)</sup>، واكثر من كل هذا، فقد بلخ اعتداد الشعراء بشاعرية ابن الفــارض ان كانوا يحتكمون اليه فيما بيشهم • فالشاعران شهاب الدين ابن الخيمي ونجمم الدين بن اسرائيل نظما قصيدتين وطلبا من ابن الغارض ان يحكمُ بيشهما فحكـــم لابن الخيمي <sup>(۲)</sup>٠

وقد اشتهر شعر ابن الفارض الى حد انأهل مكة كانوا يعلمون قصيدته العينية

<sup>(</sup>١) ـ شذرات الذهب، المجلد الخامس، الصفحة : ١٥٠ -

<sup>(</sup>٢) ـ بدائع الزهور في وقائع الدهور ،الجزُّ الأول من القسم الأول ،الصفحة: ٢٦٧ ٠

<sup>(</sup>٣) - طبقات الشعراني، المجلد الاول ، الصفحة : ٢٢ •

<sup>(</sup>٤) ـ مقدمة شرح ديوان ابن الفارض ،الجزُّ الأول ،الصفحة : ٨ ٠

<sup>(</sup>٥) ـ المرجع السابق ؛ الصفحتان: ٨ و ٩ ٠

<sup>(</sup>١) ـ المرجم السابق الصفحة: ٩ •

<sup>(</sup>٧) ـ فوات الوفياته المجلد الثاني ، المقحات: ٨ه٤ ـ ٢٦٤ •

لاولادهم في المكاتب وينشدونها في الاسحار على المآذن (١)، كما ان اربعمائة حلقة من الاوليات تواجدوا في مجلس الشيخ شهاب الدين السهروردي على قصيدة ابن الغارض الجيمية (٢)، وقد بلغ شعر ابن الغارض مبلغا تساوى فيه مع الاحراز والرقي ،فقبب "قال الشيخ عبد العظيم المنذري انه كان به رمد ،فرأى النبي على الله عليب وسلمٌ في المنام ،فقال له: يا عبد العظيم ،ما هذا الحال ، فقال له : يا سيدي، يا رسول الله، انظر ، فأمرة بقراءة المعوذتين خمس مرات وقراءة خمسة ابيات لابسن الغارض وقال : عند قراءتك البيت الخامس امسحوجهك خمس مرات يزول عنك عبسبذا العارض ،،، قال : ففعلت ذلك فعوفيت من وقتي "(٣)، وعلى الرغم من نفحة الخيال التي تشوب مثل هذه القصص ،لا يمكن انكار دلالتها على اهتمام الناس بشعر ابسبن الغارض واعطائهم اياها مكانة رفيعة ،

## ٣ ـ شعر ابن الفـــارض:

#### أ … ديوان ابن الغارض ـ عرض عام :

لم يترك ابن الفارش سوى ديوانه المعروف ويضم ثلاثا وعشرين قصيــدة وخمس مقطعاتوواحدا وثلاثين دوبيتا وتسعة عشر لفزا ومواليا واحدا ، وقد نال شعر ابن الفارض شهرة واسعة في الحجاز والديار المصرية حتى قبل ان يملي الناظم ديوانه في القاهرة في أواخر حياته اوحقا انه امر مستُفرب من ان نقراً عن شعـــر ابن الفارض انه " كان أعل مكة ينشدونه في الاسحار على المآذن" (٤)،

وليس هناك شاعر صوفي قد نال ديوانه من الشيوعوالشهرة بين العالم والعامي

<sup>(</sup>١) .. مقدمة شرح ديوان ابن الفسارض ، الجزُّ الاول ، المفحة : ٣٠

<sup>(</sup>٢) ـ نفحات الانس في حضرات القدس ، الصفحة : ٣٧٦ ٠

<sup>(</sup>٣) ـ شرح الجيمية الشارح مجهول ( مخطوط) الورقتان : ٢٧ و ٢٨ ٠

<sup>(</sup>٤) ـ مقدمة شرح ديوان ابن الفارض ، الجزُّ الأول ، الصفحة : ٣٠

مشلما تاله ديوان ابن الفارض ، ولا نجد مثل هذا النوع من تعامل الناس مسلم ديوان عوفي الا عند الفرس تجاه شعر جلال الدين الرومي وحافظ الشيرازي ، وقلد يكون خير وصف لديوان ابن الفارض ما نقله ابن العماد عن ابن ابي حجلة مسلمانه "من ارق الدواوين شعرا ،وأنفسها درّ برا ويحرا ،واسرعها للقلوب جرحا واكثرها على الطلول نوحا ، الا هو صادر عن نفثة معدور وعاشق مهجور وقلب بحرّ النسلوي مكسور ،والناس يلهجون بقوافيه وما اودع من القوى فيه ،وكثر حتى قل من لا رأى ديوانه او طنت بأذنه قصائده الطنانة "(۱) ، ولم تكن هذه النظرة الحسنة للديوان عادرة عن الموافقوالمخالف والمحالف والمحالف "(۲) ،

ويمكن تقسيم الشعر الموفي لدى ابن الغارض في قسمين : قسم قد يقسلا عنه شعر صوفي فلسفي ،وآخر غزل صوفي وجداني ، فالقسم الصوفي الغلسفي يجملل المصطلحات كالتبائية الكبرى والخمرية ،والقسم الغزلي يقتصر على الوصف السلام للاماكن ومظاعر الطبيعة والعواطف والاحاسيس الحبية ، لذا ،من الاجحاف اعطلللا اقواله في قصائده الوجدانية معاني لا تستوعبها كما فعل النابلسي ،مثلا ، وقلد يكون عذا عو السبب الذي جعل القيصري والكاشاني والفرغاني ،ومم اعم ثلاثة شرّاح موفيّين لشعر ابن الغارض ،يقصرون الشرح على التائية الكبرى والقصيدة الخمرية ، لانهما القصيدتان الحاويتان للمصطلح الصوفي وتحتملان التأويل اكثر من سائسلسر قصائد الديوان ،

اما القصائد الغزلية الوجدانية ،فيمكن تقسيمها في ثلاثة اقسام : غزل بدوي حجازي ،وغزل حضري ،وغزل فلسفي عرفاني ، فالفزل البدوي هو ذلـــــك النوع منالقمائد التي ترد فيها المعاني والصور البدوية الصرّف ،وبالتحديبـــد تلك الصور والمشاهد المتعلقة بوديان الحجاز وبواديه وقد يجوز تسميتها بالقصائد

<sup>(</sup>١) ـشذرات الذهب ، المجلد الخامس ، الصفحة : ١٥١ •

<sup>(</sup>٢) ـ المرجع السابق •

الحجازية الانها مليئة باسماء اماكن تقع في الحجاز اوفيها يظهر شوقه وحنينسته لتلكالديار الوخير مثل لهذا القسم قصائده اليائية والهمزية والعبنية الوكثيار من قصائده الفزلية الحضرية والفلسفية تبدأ بمطالع بدوية كما عمو الحال فللمسلم مطلع كل من القصيدة التائية الصفرى والحائية ا

اما الفزل الحضري عنده،فهو ذاك النوع الذي يتكلم في، عن الحبوالعجبوبة دون التطرّق الى أمور تتعلق بالحجاز، ويمثل هذا القسم القصائد الذاليــــــة والجيمية والرائية والكافيّة، وأخيرا يأتي الغزل الفلسفي المحرفاني الذي يتحدثهن الحب بأسلوب وعبارات فلسفية عرفانية،ومثل ذلك القميدة التي مظلمها : (١٦٩)

زدني بفرط الحب فيك تحيّدرا

والقصيدة التي تبدأ بقوله : (١٧٤)

نسخت بحبي آية العشق من قبلي والقصيدة ذات المطلع :(١٧٥)

أنتسم فروضسي ونفلسي

وارحم حشي بلظىعواك تمعللا

• • • •

فأهلالهوي جندي وحكمي على الكل

أنتسم حديثسسي وشقاسسسى

والفرق البارز بين الغزل الحضري والعرفاني هو ان النمع الأول يلتبس فيه الغزل بين الانساني والالهي ءبيشما لا يقع مثل عدا الالتباس في النوع الثاني ،

وتجدر الاشارة الى ان هذا التقسيم لغزل ابن الفارنجليس مطلقا اذ ان قصائده عامة هي مزيج من هذه الانواع الثلاثة من الغزل ،غير ان الامثلة المشار اليها يفلب على كل منها منحى معيّن من المناحي الثلاثة ،فاما حجازي واما حمسري واما فلسفي عرفاني ،

واللافت للنظر هو ان القصائد الحجازية ذات النفحة المبدوية تنتبي دائمسا ستعبيرات عن اليأس وخيبة الامل، فيهو يختم اليائبة بقوله : (٢٥) ذهبالعمر ضياعا ،وانقضــى باطلا اذ لم أفز منكم بشـــي غير ما أوليتمن عقدي ولا عترة المبعوث ،حقا ،من قصـي

والبريمة ايضا تنتبي بخاتمة أكثر أسى ويناسا من اختبها البائية ، اذ يقول :(١٣٢)

هيهاتخاب السعبي وانقصمت عبرى حبل المنى،والحل عقد رجائبي
وكفى غراما أن ابيت متيملا شوقي اصامي والقضاء ورائللي

وقد يشفح سبب هذا الانس وهذه اللوعة الطاهريين بوضوح في حجازياته من خـــــلال خاتمة العينية الا يقول : (١٦٨)

وعل الليبيلات التي قد تصرُّمست تجوّد لَمَا يَوِما الْفِيطُفَر طامسع ويأنس مشتاق وياسد ساسسسع

وياتى ابن الفارض في غزله بمعالم ظاهرية حسّية يجاري فيها أشهر شعبرا وياتى الغزل ،ولكن سرعان ما يبدو للبميرة ان وراء هذا الظاهر حقائق روحية ، والله هذا أشار النابلسي في قوله "ان كل تفرّل يقع في كلامه ،سواء كان مذكرا او موءنشا ،او تشبيب في رياض او زهر او نهر او طير ونحو ذلك ،فمراده به الحقيقة الظاهرة المتجلية بوجهها الحق الباقي في ذلك الشيء الذي هو في نظره وتحقيقه مجرّد رتبةوهمية وصورة تقديرية "(۱).

وقد أملى ابن الفارض ديوانيه في القاهرة بعد عودته من الحجاز <sup>(۲)</sup>،ولكــن عذا لا يعني ان القصائد الموجودة في الديوان قد خظمت جميعها في القاهرة،بــل عنائك قصائد خظمت في الحجاز وأخرى في مصر ،هذا بالرغم مما يوحي به كـــــلام سبط الشاعر عند حديثه عن القصيدة العينية : " ولم أرها في خسخة من ديوانـــه لانه خظمها بالحجاز والديوان املاه بالقاهرة عند مقامه بها بعد التجريد "(۲) ،

<sup>(</sup>١) ـ شرح ديوان ابن الفارش،الجزِّ الأول ، الصفحة: ٦١ ،

<sup>(</sup>٢) به مقدمة شرح ديوان ابن الفارض الجزَّ الاول المفحة : ٣ ،

<sup>(</sup>٣) ـ المرجع ننفسه •

وقد نقل عبد الرحمن الجامي في "نفحات الانس" رواية الامام اليافعيين ان ابن الفارض أنشد القصيدة الجيمية في مجلس شهاب الدين السهروردي ، (١) وعذا يعني صراحة ان القصيدة الجيمية نظمت في الحجاز عندما كان السهروردي فيها ولو اتخذنا الجيمية نموذجا للقصائد المنظومة في الحجاز لامكننا معرفة معظيم القصائد التي نظمت هناك قبل عودته الى مصر ، ونتيجة لذلك، يتبين لنا ان رأي سبط الشاعر في ان العينية نظمت في الحجازرأي خاطيء الان الشاعر يظهر صراحية، في نهاية القصيدة ، شوقه لليالي مكة التي ولّت ، فالمراجع ان تكون القصيصيدة

ولمًا كان ابن الفارض هو الذي أملى ديوانه ،فهل هذا يعنيانه تعمّد تربيبا معيّنا لقصائد الديوان؟ الواقع انه ليس هنالك اي ترتيب منهذا القبيل ،مــا عدا القصيدتين التائيتين الكبرى والمفرى ، فقد اراد ابن الفارض ان تكـــون التائية المفرى قبل الكبرى ، ووضع ثلاثة أبيات بمل الاولى بالثانية، وقد ذكــر المغدي في " الوافي بالوفيات "ان ابن الفارض لمًا فرغ من نظم التائية المفحرى "قال : ومن أراد ان يطبها بالقصيدة المسماة بنظم السلوك فليقل بعد ذلك :

سلام عليى تلك المعاهد من فتى على حفظ عهد الهاشمية ما فتى العد عند ذكرى شادي القوم ذكرمن للهجرانا والوصل جارت ومئست تضمنه ما قلت والسّكر معلسسان للسرّي وما اخفت بصحوى سريرتاي سقتني حميا الحب ١٠ الى آخر التائية الكبرى "(٢) .

وفي مخطوط للديوان ،وردت هذه العبارة في آخر التائية المفرى: " قال الشيخ رحمه الله تعالى : عملت هذه الابيات بعدما فرغت من القصيدة التي تليها وعجبي نظم السلوك ،فعن أراد ان يصل اليها ،فليقل بعدها : سلام على تلك المساعد مسن فتى ٠٠٠ (الى آخر الابيات الثلاثة ) "(٣) وهذا يعني انالتائية الكبرى نظمت قبل

<sup>(</sup>١) لا نفحات الأنس في حضرات القدس ، المفحة : ٣٧٦ ،

<sup>(</sup>٢) - الوافي بالوفيات ، الجزُّ الثالث و العشرون ( قيد الطبع )،

 <sup>(</sup>٣) - مخلوط لديوان ابن الفارض في مكتبة الجامعة الاميركية في بيروت تحت رقم
 MS/892.71/I 134 di A

الصفرى ،ويجين الناظم وصل الواحدة بالاخرى على ان تكون الصفرى قبل الكبـــرى ، وقد يدل هذا على وجود ارتباط وثيق بين التائيتين ،بل قد تكون التائية الصفرى مقدّمة لنظم السلوك يجمل فيها حال حبّه قبل ان يفطّلها في قبالب فلسفي عرفانســي في التائية الكبرى ،

اما فيما يخص خطم ابن الفارض للتائية الكبرى ، فيقول سبطه ،نقلاعـــــن والده : " كان الشيخ رضي الله عنه في غالب اوقاته لا يزال دعشا وبصره شاخصا لا يسمع من يكلمه ولا يراه ، فتارة يكون واقفا وتارة يكون قاعدا وتارة يكــــون مخطبعا على جنبه وتارة يكون مستلقيا على ظهره مسجى كالميت ،ويمر عليه عشــرة اليام متواصلة وأقل من ذلك واكثر ،وهو على هذه الحالة لا يأكل ولا يشرب ولايتكلم ولا يتحرّك ، ، ، ثم يستفيق وينبعث من هذه الغيبة ويكون اول كلامه انه يملى مــن القصيدة نظم السلوك ما فتح الله عليه "(۱) ،

هنا يتبادر سوال الى ذهن الباحث ،وهو : كيف يمكن ان تكون هذه الابيسات قد صدرت عن ابن الغارض نتيجة حالة انجذ اب وغشيان ،وهي ذات خصائص بديعيسسة وبلاغيّة ؟

الحل قد لا يخرج عن ثلاثة احتمالات: الاحتمال الاول هو ان تكون ابيسسسات التائية الكبرى حقا الهاما الهيّا نزل على ابن الفارض والقي على فوائده مسسن الفيب ،ولمتأت نتيجة تفكر وصنعة كما هو الحال مع معظم الشعراء والاحتملسال الثاني يكون في انكار الرواية من أساسها ، اما الاحتمال الثالث ،فهو ان تكسون الابيات في القصيدة التائية الكبرى قد بدّلها ابن الفارض نفسه على ممر ،الايام اي ان تلك التي كانت تقال بعد اليقظة كانت ابياتا عادية وربما ضعيفة المبنى نتيجة للحالة النفسية التي كان الشاعر يعرّ بها ، ومع الزمن كان ابن الفارض ينقسح

<sup>(</sup>١) ـ مقدمة شرح ديوان ابن الفارض ،الجزَّالاول ،الصفحة: ٨ ٠

الفاظها مصلتما البديع فيها ، فيتفيّر المبنى عندئذ مع المحافظة على المعضلين الذي الهم به الشاعر أشناء بلوغه الصراتب الروحانية ،

فمن يكون من أنصار ابن الفارض ،كسبطة ،سيقول بالاحتمال الاول ،واعداواه بالشاني ،اما من ينحو نحو ما هو معقول ،فقد يرجّع الرأي الثالث ،هذا اذا صحتً الرواية عن نظم التائية الكبرى ،

وتتألف التائية الكبرى من سبعمائة واثنين وستين بيتا ، في الاقسام الاولى منها بركز ابن الفارض على الحديث عن الحب دون ايراد مصطلحات خاصة لافتة للنظر، ويرد كلامه هذا في شكل حديث بينه وبين محبوبته الغيبية ، ولكن ،شيئا فشيئسا، تتحوّل التائية المسكبرى من جوا \* عاطفية الى جوا \* فلسفية تنظيرية مليئسسسة بالمصطلحات ، وفي الثلث الاخير منها لا ترد الفاظ " الحب " و"الهوى " بتاتا ، وفي الافيرة من نظم السلوك كشيرا ما يستحمل الشاعر الاسلوب التعليمي ، نحو ايراده الفكرة من الحاقها بالتوغيحات والامثلة، وتكون الامثلة والتوضيحات عادة اكثر شاعرية ورقة من الابيات التي يضع فيها الفكرة الصوفية المعرفانية ، وهذا الاسلوب المعقد نوعا ما قد يكون دليلا اضافيا على ان ابن الفارض كسسسان في حالة وعي تام عند نظمه للقصيدة المشار اليها ،والا لما تمكن مزوضعها فسي

ومن الجدير بالذكر ان لكل قصيدة من قصائد ديوان ابن الفارض مفتاحا ،اذا حمل عليه الباحث استطاع فهم المفازي الصوفية للشاعر ،أذ ان القصيدة باكملهـــا تكونعادة مبنية على تلك الفكرة الواحدة ، هذا باستثناء التائية الكبرى التـــي تحتوي على غير فكرة واحدة وغير مفتاح لفهمها، فمثلا ، اذا أدرك الباحـــث ان الفائية غزل موجّه للرسول استطاع ان يفهم تلك القصيدة بصورة واقعية دون اللجوء الى التأويلات الفريبة (۱) ، هذا علاوة على ان هنائك قاسما مشتركة بين جميـــــع

<sup>(</sup>١) ـ انظر الملحق تحت عنوان :" نظرة جديدة للقصيدة الفائية "٠

فصائد الديوان هو فكرة الحب •

أ وقد نال ديوان ابن الفارض كما ذكرت آنفا ـ شهرة واسعة منذ عهد ناظمه ،وللديوان المشار اليه مخطوطات عديدة منتشرة في مكتبات العالم ، قد تكون اقدمها النسخة الموجودة في دار الكتب المصرية التي يعود تاريخ نسخها الى سنة ١٠٤٤ هـ (١٠٤١م) (١) وطبع الديوان للمرة الاولى في حلب طبعة حجرية سنسة ١٢٥٧ م ، ثم في مصر سنة ١٢٧٥ م ، ويعد ذلك طبع سنة ١٣٠١ م بمطبعة محمد بن زيـــد ومعه ترجمة بالايطالية بقلم فيرنرا ثمسنة ١٨٤٤م، ثم طبع في بيروت سنة ١٣٢٨ ه ، ومرة أخرى في القاهرة سنة ١٣٧٠ م (١٩٥١م)، وتوالت يعدها الطبعات الحديثة فـــي التديد من البلدان العربية والاجنبية ، وتمّت ترجمته الىءدة لفات اوروبية اقدمها ترجمة الى الفرنسية ، اعدّه الكونت رشيد الدحداح ونشره الاب بارجيس بفرنسا سنة ترجمة الى الفرنسية ، اعدّه الى الايطالية ونشره بغلورنسا سنة ١٨٥٥م، كما ترجمه فالرجا الى الايطالية ونشره بغلورنسا سنة ١٨٥٥م،

وهنالك أبيات في كتب الادب منسوبة الى ابن الفارض لم شرد في ديوانـــه ، منها ما أورده الصفدي ضمن شرجمته للشاعر<sup>(٢)</sup> وهي قوله :

واذا قيل من تحب ، تخطّباً كلساني وأنت في القُلْب ذاكسا عميت عيسن من رأى مشمل عينيسله وطوبى لعين من قد رآكسسا

وبیتان آخران هما :

في حالة البعد روحي كنتأرسلها تقبّل الارض عني فهي نايبتـــي وهذه نوية الاشهام قد حضـــرت فامدد يمينك كي تحض بها شفتي

ويذكر المناوي ان لابن الفارض تأليفات نثرية ،ويمفها قائلا : " له النظم اللذي

<sup>(</sup>١) ـ شفر عمر بن الفارض للدكتور تمن ، المفحة : ٩٩ •

 <sup>(</sup>٢) - الواقي بالوقيات ، الجزء الشالث والعشرون ، (قيد النابع ) ، ضمن ترجمة ابدن الفارض .

يستخف أعل العلوم،والنشر الذي تشار منه النشرة بل سائر السجوم " <sup>(١)</sup>

## ب ـ مدى العلاقةبيشة وبينابن عربي :

يرى عدد كبير من الباحثين في تاريخ التموّف ان القرن السابع الهجري عو بحق قرن التصوّف الاسلامي ، لانه القرن الذي ظهر فيه سيّد شعرا ' الصوّفية ابسن الفارض وأعظم صوفي نظري هو الشيخ الاكبر محيي الدين ابن عربي ( ـ ٦٣٨ ) · فمع الأول ومل الشعر الصوفي الى أسمى مراتبه ، بينما ومل علم التصوّف مع الثاني اللى طور كماله ، هذه حقيقة يقبلها الكثيرون، غير ان الخلاف يقع في مسألة التلسسة بين الرجلين، فالذين كفرّوا المقموّفة كانوا دائما يكفرّونابن الفارض وابن عربي مما ،كما كان المدافعون عنهم يفسرن الرجلين في صعيد واحد ، وقد ذهب بعضهللم المانتائية ابن الفارض الكبرى مورة منظومة لفصوص ابنعربي ،ويجعلون من ابسلن المارض تفميذ اللشيخ الاكبر "وانهم في اثبات هذه الملة ليستندون الى أمريلن : الفارض تفميذ يدور حول العلاقة الشخصية بين الرجلين والاخر فني يدور حول تائيسة ابن البن الفارض وفتومات ابن عربي وفصوعه ،وموازنة هذه النصوص بعضها ببعض ،وتلمّس اوجه الشبه بينها ،واستخلاص ان ابن الفارض في تائيته كان متأثرا بما قاله ابن عربي في فتوحاته وفموصه "(٢).

اما فيمايتعلق بالامر الاول التاريخي ، اي العلاقة الشخصية بين ابن الغارض وابنعربي ، فليس مستبعدا ان يكون الرجلان قد التقيا واطلع كل منهما على ارا الاخر ، لا سيما وانهما عاشا فيعصر واحد واتفق ان كانا في فترات معينة فليلي ارض واحدة ، فابن عربي "ساح ودخل مصر والشام والحجازوالروم "(٣) ، وفي عليده الاثناء كان ابن الفارض اماسائحا في الحجاز او مقيما في مصر ، فليس من المستبعد أبدا ان يكون المرجلان قدالتقيا اما في الحجاز واما في مصر ، ومن المستبعد ان

<sup>(</sup>۱) ـ شَدَراتُ الذهب، (نقلا عن المناوي ) ،المجلّد الخامس،الصفحة : ١٤٩٠

<sup>(</sup>٢) ـ. ابرالفارض والحب الالهي ، المفحة : ٣٣٧ -

<sup>(</sup>٣) ـ طبقات الشعراني ،المجلد الأولى ، الصفحة : ٢٥٢ ٠

يكونا في ارضواحدة دون ان يلتقيا ،بالرغم من عدموجود نصِّ تاريخي يو محد هــذا اللقاء ، وينقل ابن العماد عن الصناوي ان ابن عربي قد التقى بالسروردي (١) والاحتمال الاكبر ان يكون هذا اللقاء قد تم في الحجاز ،وفي تلك الفترة التقـــى السبروردي ايضا بابن الفارض سنة ٦٢٨ (٢) ، وهذا قد يعني ان الثلاثة قد التقــوا معا في تلك الديار ، غير ان بعض الباحثين قد انكروا تماما حصول اللقاء بيــن ابن الفارض وابن عربي (٣) ، ويرون ان هذا الالتباس قد حمل نتيجة لشرح النابلسي المحتمدة ابن الفارض اليائية :(٧)

سائق الاضعان يطوي البيد طسي منعما عرَّج على كثبيان طلسي

اذ يقول ان " كتبان طي كناية عن المقامات المحمدية التي عددها كرمال الكثيب، فكأنه بد اي ابن الفارض يلتمس الوصول الى مقامات استاذه الذي اخذ عنه وهو الشيخ محيي الدين بن عربي الحاتمي الطائي الذي هو من ذرّية حاتم طي "(<sup>3)</sup> ، والمتأمل في شرح النابلسي هذا يلاحظ جليا مدى الأسفاف فيه ،ومثل هذه التأويسللات الفريبة كثيرة في شرح النابلسي ،

ومهما يكن منأمر ،فالمشكلة لا تكمن في التقاء الرجلين او عدم ذلك، بسل هي كامنة في ما انتهى اليه بعض العلماء من "ان ابن الفارض كان تلميذا لابــن عربي "(٥)، وقد يعود سبب نشوء مثل هذا الرأي الى امرين ؛ الاول هو الشبه الكائن بين افكار ابن الفارض فيتائيته وافكار ابن عربي في " فصوص الحكم" ،والافـــبر هو الاثر الذي كان لابن عربي على الفكر الصوفي،ذلك الاثر الذي وضع تحت ظلـــه التراث الموفي بأكمله من بعده،

<sup>(</sup>١) ـ شذرات الذهب ، المجلد الخامس ، الصفحة : ١٩٣٠

<sup>(</sup>٢) ـ مقمدة شرح ديوان ابن الفارض ،الجزء الاول ،الصفحة : ١٣ ٠

Nicholson, "Studies in Islamic Mysticism", p. 164. - (r)

<sup>(</sup>٤) ـ شرح ديوان ابن الفارض ، الجزُّ الاول ، الصفحة : ٢٠ ٠

<sup>(</sup>٥) ـ ابن الفارض والحب الالهي ،الصفحة : ٣٣٧ ٠

غير ان كل هذا لا يمكنان يو دي الى الاعتقاد بان ابن الفارض كان تلهيدا لابن عربي و فلو تناولنا الشبه الظاهر بين آثار الرجلين، لوجدنا مثله بين كافية الصوفية ، فمثل هذا الشبه موجود بين ابن الفارض والحلاج وبين ابن عربي والبسطامي وبين رابعة العدوية وابن عربي دون ان يكون اي منهو الا تلميذا للافر ، فمذهب التصوّي لا يبدأ عند أعلامه المعروفين ليكونوا اساتذة لبعضهم البعض ، اذ انجذوره تمتدعميقا في الاديبان السماوية والفلسفات العرفانية القديمة في المثرق والبونان ، وهذا يعني ان جميع المتعوفة ،ومنهم ابن الفارض و ابن عربي ،كانوا تلامذة لتلبيك الاديبان السماوية اولا و الحكمة المسالية المشرقية شانيا ،وهذا هو السبب الذي جعل اعلام التموف يتشابيون في آرائهم وعقائدهم ، فهم في الواقع كانوا يستمدون عمارفهم من منبح خارج عنهم ولم يكونوا يستمدون ذلك من عفهم البعض ،وخيسسر دليل على ذلك الوحدة الفكرية و المقائدية بين مسالك العرفان في مختلف انحسا العالم دون ان تكون هنالك علة مباشرة فيما بينها ،

علاوة على هذه النظرة الفكريّة فالقرائن التاريخية تنفي كون ابن الفارض تلميذا لابن عربي، اذ أن الذين يقولون بهذا الرأي يستندون على الشبه بيلل التائية الكبرى وفتوحات ابن عربي وفصوص حكمه ،غير ان التطيل التاريخي يرجّع ان يكون ابن الفارض قد نظم تائيته الكبرى قبل انيوالف ابنعربي " الفتوحيات المكيّة "و" فصوص المحكم" ،والاحتمال الاكبر هو ان تكون الخطوط العريضة للتائيسة الكبرى ،على الاقل ،قد نظمت في الحجاز ،اي قبل سنة ١٨٨ ،لان ابن الفارض على بعض ذلك التاريخ الىمصر وبقي فيها حتى وفاته سنة ١٨٨ ، وتلك المرحلة الاخيليل من حياته لم تكن مرحلة فتوحاته بل كانت فتعوجاته في الحجاز ،وعذا ما يستشلف من القصائد التي نظمت في عصر بعد عودته من الحجاز والتي يحنّ فيها الى ايسام فتوحاته في تلك الديار ، والمعروف ان ابن عربي التى " فصوص الحكم" في دمشسق فتوحاته في تلك الديار ، والمعروف ان ابن عربي التى " فصوص الحكم" في دمشسق سنة ١٢٧ ، وينتج من هذا استحالة اطلاع ابن الفارض على الفصوص قبل نظميه

<sup>(</sup>١) \_ فموص الحكم ،الصفحة : ٤٧ •

للتائية الكبرى • اما" الفتوحات المكية" فقد فرغ أبن عربي من تأليفه سنة ١٣٣٠، اي بعد وفاة ابن الفارض بأربعة اعوام •

كلهذا يعدونا الى القول : انه لو تحتّم جعل احد الرجلين تلميذا للاخـر ، لكان ابن عربي تلميذا للاخارف وليس العكس وهنا تجدر الاشارة الى ازوجــود شرح للتائية الكبرى ينسب لابن عربي (١)يدل على اهتمام هذا الاخير بتلك القميدة الفرّاء ،

وكما ذكر آنفاءكل هذا الالتباس كما قدّمت انما نتج في الدرجة الاولى عن التأثير الكبير الذي كان لابن عربي على التراث الصوفي والْفكر الموفي بمسورة عامة ، اذ قلما تمكّن صوفي بعد ابن عربي من الخروج عندائرة الشيخ الاكبـــر ، ولذلك فهم علماء التصوّف المتأخرون التصوّف المتقدم على ابن عربي والمعاصر لحد من خلاله ،وهنا كان الخطأ الذي وقع فيه هو الاء،وسبب الخلط الذي ادى الى كثيــر من الالتباس في فهم التصوّف واللغة الموفية ومقطلحها بخاصة ، وخير مثل على ذلك من الالتباس في فهم التصوّف واللغة الموفية ومقطلحها بخاصة ، وخير مثل على ذلك أن جميع العلماء الموفيين الذين شرحوا تاثية ابن الفبارض الكبرى كانوا محمن النباع مدرسة ابن عربي ،ولذا جاءت شروحهم تفصيلا لمذهب ابن عربي في وحدة الوجود بدل انتكون تفصيلا لمذهب ابن الفارض الخاص به ، فالقيمري كان بن اتباع مدرســة الدين القونيوي شارح آثار ابن عربي وصهره ،وقد وضع شرحه المعروف بـ " منتهـــى المدارك" بناءعلى توضيحات القونيوي المذكور لها (٢)كما أن النابلسي كان صححن المدارك" بناءعلى توضيحات القونيوي المذكور لها (٢)كما أن النابلسي كان صححن أشهر اتباع مدرسة ابنعربي ،ونرى تأثير ذلكواضحا في شرحه لديوان ابن الفارض ، وقد ينتج عن هذا الاعتقاد بأنشروح ديوان ابن المغارض،وخاصة تائيته الكبرى ،قد لا تعبّر تماما عنهذهه ولا يمكن ان تكون ممدرا بكرا لمعرفة تصوّفه .

<sup>(</sup>۱) ـ توجد مخطوطتان لهذا الشعرح هما: يني جامع ۲۰۸ وشهيد علي باشا ١٣٢٦ ،

<sup>(</sup>٢) ـ ابن الغارض والحب الالهي ، العقمتان : ٩٩ و ١٠٠ ٠

# ج .. موقفه بين التأثير والتأشر:

وشعر ابن الفارض ،خاصة التائية الكبرى ،قد كان ١٦ تأثير كبير على التراث العرفاني حتى القرون المتأخرة ، فابن الفارض قد يعدّ بحق "استاذ شعـرا، المتصوّفة في القرن السابع البجري "(١)، فقد نسج على منواله قصائد على فافيــة التا، كل من السيد احمد البدوي ( ـ ٦٧٠ ) في قصيدته التي مطلعها :(٢)

دعني لقد ملك الغرام اعنتي لكنني خضت البحار بهمتــي وابراهيم الدسوقي (ـ ٦٧٦ ) في شائيتين، الاولى يبدواها بقوله : (٣)

سقاني محبوبي بكأس المحبّــة فتهت عنالعشاق سكرا بخلوتـي

والنانية بقوله :

تجلى لي المحبوب في كل وجهبة فشاهدته في كل معنى وصورة

وكذلك للسيواسي ( ـ ) قصيدة تناظر قصيدة ابن الغيارض "<sup>(3)</sup> ، واقتفى اثــر ابن الغيارض في النظم على التاء قطب الدين القسطلاني ( ـ ٦٨٦) في قصيدته ذات المطلع : <sup>(٥)</sup>

لما رأيتك مشرقا في ذاتىسي بدّلت من حالي ذميم عفاتىي

وضرى في القرنالثامن ان أحد شعراء الاسماعييلية وهو عامر بن عامر البصري(ـ ؟) ينظم قصيدة في بعض عقائد الاسماعيلية على غرار تائية ابنالفارض ،وهو يصرّح بذلك في مقدمة وضعها لتائيته ،ويبدوءها يتضمين مطلع تائية الدسوقي ،فيقول : (٦).

<sup>(</sup>١) ـ الادب الصوفي في مصر في القرنالسابع الهجري ،الصفحة : ١١٤ ٠

<sup>(</sup>٢) ـ لطائف المنن ، المفحة : ١٥١٠

<sup>(</sup>٣) - طبقات الشعراني ،المجلد الاولي ،الصفحة: ٣٤٣ ،

<sup>(</sup>٤) - الرسائل والمسائل ، الجزَّ الأول من الملجد الأول ، الصفحة : ٨٠٠

<sup>(</sup>٥) ـ قوات الوفياته المجلد الثاني ، المقحة : ١٦٧ -

<sup>(</sup>٦) ـ اربع رسائل اسماعيلية،تحقيق عارف تامر ،الصفحة : ٨١ -

تجلى لي الصحبوب في كل وجهــة فشاهدته في كل معنى وصــورة وخاطبني لطفا بكشف سرائــــر تعالت عنالاغيار لطفا وجلّـت

وقد اتخذت التائية الكبرى مكانة عامة في القرن العاضي من خلال الدين البهائي ، اذ ان مو استه بها الله (١٣١٠ / ١٨٩٢) ، لما كان معتزلا في جبال السليمانــية في كردستان ، طلب منه بعض صوفية تلك الانحا ان ينظم تائية تحاكي تلك التي نظمها ابن الفارض ، فمدرت بالنتيجة تائية من قلمه في الفي بيت عرفت بـ القصيـــدة الورقائية " . (١) وكذلك نظم الشيخ محمد القائني العالموالشاعر البهائي فــي سنة ١٢٧٣ ع قصيدة تائية في خمسمائة ونلائة وسعين بيتا ،يبدو عما بقوله : (١)

الاطلعت منغربها شمس فطبرة اضاء لها الاكوان فيحين فتسبرة

وهكذا خلامظ كيف ان شائية ابن الفارض ظلت حيّة طوال ستةقرون بعد وفاته ٠

وعلاوة على الاثر الشعري الذي لاحظناه لتاشية ابن الغارض على عدد كبيسبر ممن نظم شعرا عرفانيا في عصور شلت عصره اكانشعره ذا أشر على التراث العرفاني والصوفي عامة او انصع دليل على ذلك كثرة الشروح عليه اوخاصة على القصيدتيسسن : التائية الكبرى والميمية الخمرية و واشهر شروح التائية الكبرى هي شرح داود القيمري اوشرح عبد الرزاق الكاشاني المسمى " كشف الوجوه الفرفي معاني نظم الدر"، وشرح سعيد الدين الفرفاني المعروف بـ "منتهى المدارك" وهذه الشروح الثلاثيسة المشار اليها قد تضاولت التائية من وجهتها الصوفيّة، هذا علاوة على شروح اخبرى المشار اليها ما كان لفويا وبلاغيا ومنها ما مزج بين المعاني الادبية والدوفية، الشراء الهندي،

 <sup>(</sup>۱) \_ كتاب القرن البديع ، الصفحة : ١٥٢ ، (تجدر الاشارة الحى ان وزن القصيصيدة الورقائية ليس واحدا في تمام القصيدة ، بل انه في كثير من ابياته يخصيرج عن اوزان البحور الخليلية) .

<sup>(</sup>٢) القصيدة التائية للقائني ،الصفحة : ٠١

وشرح الشمس السياطي المالكي، وشرح الجلال القزويني الشافعي ،وشرح ابن حجــــر العسقلاني ، وشرح الشيخ علي بن عطيَّة الحموي المسمى " مدد الفائص والكشف العارض " وشرح زين العابدين محمد بن عبدالرو وف النَّناوي وشرح صدر الدين علي الاصفهانـــي وشرح الشيخ اسماعيل الانقروي ، علاوة على شرح منسوب لابن عربي (1) ،

ثم هنالك غير شرح واحد بالعربية والفارسية على القصيدة الخمرية منها: شرح داود القيصري المسمى " الفوائد الطيّة على القصيدة الخمريّة " وشرح المولى احمد بن سليمان بن كمال باشا ، وشرح محمد بن محمد الفمري المسمى " الزجاجية البلورّية في شرح القصيدة الخمريّة ، وشرح السيد علي بن شهاب الهمذاني واسغيب " مشارب الاذواق " ،وشرح عبد الرحمن الجامي،وشرح المولى علمشاه عبد الرحميين ابن ماجلي امير ، وشرح القاضي صنع الله بن ابراهيم (٢) ، وهنالك شرح لجيميسة ابن الفارض لشارح مجهول جله توضيح للمسائل الادبية والبلاغية في القصيدة (٣)، وشرح للسوطي على البائية تسمى " البرق الوامض في شرح يائية ابن الفارض " ، وعلاوة على هذه الشروح لقمائد معينية من الديوان ، فقد نال الديوان بكاملسيك شروحا ايضا أشهرها شرح عبد الفني النابلسي وشرح البوريني ،

ولو تأملنا كثرة الشروح على شعر ابن الفارض من مختلف أعناف العلمـا، التبيّنت اعمية شعره فقلما نال ديوان لشاعر ما شروحا بمقدار ما ناله ، اللهـم الا ديوان المحتنبي ، ولو قارنا ذلك بسائر الشعر الصوفي لنال ديوان ابن الفارض اكبر عدد من الشروح على اللائلاق ،وهذا يعني ان الاهتمام بشعره فاق الاهتمام بشعر أي صوفي آخر ،

<sup>(</sup>١) ـ توجد مخطوطتان ليذا الشرح عصا: يني جامع ٧٠٨ وشهيد علي باشا ١٣٢٦ ٠

 <sup>(</sup>٢) - لمعرفة بعض التفاصيل عن عذه الشروح واماكن وجودها يمكن مراجعة كتــاب
 " ابن الفارض والحب الالمهي " ، الصفحات : ٩٦ - ١٠١ .

 <sup>(</sup>٣) ـ توجد مخطوطة منه في مكتبة الجامعة الاميركية في بيروت تحت الرقم
 MS/892.71/I 134 SA

ومثلما نثر ابن الخارغ الى من جاء بعده من العارفين والشعراء ، فقىسسد سأثر عو ايضا بمن تقدّمه من الشعراء ، ونلاحظ ذلك في مواضع كثيرة من ديوانسه، ولما كانت هذه الدراسة لا تتناول نقد شعر ابن الفسارض ، لذا تكفي بعض الامثلسة لتوضيح المسألة ،

فمثلا ، قصيدته الذالية عني محاكاة لذالية المتنبي ، وعده القافية غيلل دارجة في دواوين الشعرا ، وانعا خلاحظها عند اثنين هما المتنبي وابن الفللرس مع شبه كبير بين قصيدتي الشاعرين ، وعلاوة على القصيدة الذالية المشار اليهلا يسير ابن الفارض في شعره على خطى المتنبي في المبالفة في النحول ، فمثلا يقلول ابنالفارض : (١٤٤)

وحبّذا فيك أسقام خفيسـت بها عنى ،شقوم بها ،عند الهوى ،حججي عذا شبيه بقول المتنبي : <sup>(۱)</sup>

كفى بنجسمي تحولا انتي رجسل لولا مخاطبتي ايباك لم ترتسبسي

وهذا الصعنى يكثر وروده عند الشاعرين • وعلاوة على أثر المشنبي ،فهنالك اثــر واضح لابي العلاء المعرّي في شعر ابن الفارض ،ضحو قول هذا الاخيّر :(٢٤)

خففي الوطُّ ،ففي الخيـــف سلمـــــت، على غير الفوَّاد لم تطي فقد يكون هذا مقتبسا من ذالية المعري التي يقول فيها : (٢)

خفف الوطُّ ما أظن أديــم الـ أرض الآ بمن هذه الاجــاد

شم ان قول ابن الغارض:(١١٠)

صوامت تبدي النطق وهي سواكـن تحرّك تهدي النور غير فوّيـــة شبيه بقول المعرّي : <sup>(٣)</sup>

<sup>(</sup>۱) ـ ديوان المتنبي ،الصفحة : ٧ ٠

<sup>(</sup>٢) ـ سقط الزند ،المفحة : ٧٠

<sup>(</sup>٣) … المرجع السابق ،الصفحة : ١٠٩ ٠

وقد تنطق الاشياء وهي صوامست وما كل خطق المخبرين كسلام

وقد تنظن الاشياء وهي هوا: شم ان قول ابن الفارض: (٤٠)

وفي قطعي اللاحسين عليك ،ولات حسين فيك جدال ، كنان وجهك حجسسي

مأخوذ من قول الشبلي الموفي : (١)

يوم يأتي الناس بالحجبسبح

وجهك المأمللول فجتنبيا

وكذلك قوله : (٧٩)

بها غیر مبه لا بری غیر صبوة

تجمّعت الأهواء فيهافما تسرى مقتبس من البيت طعوفها المعروف : <sup>(۲)</sup>

فاستجمعت مذ رأتك الحين اهوائي

كانت لقلبي أهواء مفرّقـــة

 $^{(7)}$  : على ذلك يقول ابن حميدة العلى ( $_{-00}$ 

و اعلا بأرباب القباب ومرحبا ورعيا لارباب الخدود بيثربسا ربيبته عن روضتي مجنّبسسا تذكرت من جرعائها لي ملعبسا اذا جرت النكباء او هبّت المبا

سلام على تلك المعالم والربا وسقيا لرّبات الحجال بضارج أحنّ لذيّاك الجناب وان نحصدا وأصبو لربع العامرية كلمّا فلا عمّ الا دون عميّ نحصصدوة

فأقوال الحلى عذه ،وخامة فيما يتعلق بالامكنةوحنينه اليها والعامرية ،لهـــــا مثهلاتها في ديوان ابن الفارض:(١٦٨) ويفرح محزون ويحيا متبَّم ويأنس مشتاق ويلتذ سامــــع لا شك مقتبس من قول ابي فراس الحمداني :(٤)

ويسكت محزون ويندب سيسال ؟

أيضحك مأسور وتبكي طليقسة

<sup>(</sup>۱) ـ اللمع للسراج ، ص ۲۸۰

<sup>(</sup>٢) ساحياء علوم الدين، الممجلد الرابع ،ص ٣١١

<sup>(</sup>٣)\_ الوافي بالوفيات ، الممجلد الرابع ،ص ١٥٤ ٠

<sup>(</sup>٤) ـ ديوان ابي فراس الحمداني ، ص ٢٣٨٠

كما يقول ابن الفارض في أحد دوبيتاته : (١٨٨)

من رقتها أفاعجب لحسن الأشـــر عيني جرحت وجئته بالنظسس فهذا يشبه الى حدّ بعيد جدا قول النظام الصعتزلي ; (1)

ويشتكي الايمنساء بالكسسف يجرحه الناس بالحاظهبيم

وقول النظام نفسه ايضًا :<sup>(٣)</sup>

توغمه طرفي فألسح خسسته فصار مكان الوهم من نظري أتــر

علاوة على كل ذلك، فان وصف ابن الفارض للخمرة بانها قديمة ،على حدّ ما جاء فـــي خمريته، ليس بدعامته ، فالشعراء الخمريُّون أمثال ابني شواس قد وصفوا الخمصيرة سالقدم ايضًا • شم ان اشر الشعراء الذين نظموا قصائد حجازّية كالشريف الرضـي ـ واضح في حجازيات ابن الفارس ، كما ان مطالع كثير من قصائده التي يخاطب فيها شائق المنوق وراكب الوجناء والحادي ،ويقف بالديار ويحيّي الربوع الدارسة،كلهـا انعكاسات لمطالع القصائد البدوية الجاعلية والاسلامية ،

ولكن ابداع ابن الغارض غير خاف رغم الاحتذاء، وذلك يكمن في الدلالة التي اعلاها للمعاني المقتبعة من الشعراء السابقين • فالنحولُ الذي ذكره المتنبسي واتبعه في ذلك ابن الغارض ليساذا دلالة واحدة عند الشاعريين الان نحول المتنبسيي مبالفة كاذبة بينما نحول ابن الفارض رمزٌ صوفي للفناء ، وقدم الخمرة عند ابسي نواس ليس هو قدم خمرة ابن الفارض وقول النظام في جزح النظر لوجه الحبيبة ليجحب سوى \_ مبالغة غزلية،بينما يدل قول ابن الغارض على تشزيه الباري اللطيف عــن النظر اليه وكون النظر اليه شائبة لجناب الحقء والامكنة العجازية التي يذكرهنا الشعراء في حجازياتهم لا تخرج عن اطارها المكاني الواقعي او الرمز البسيسسط، بينما تأخذ الامكنة عند ابن الغارض مدلولات رمزية عميقة لمقامات صوفية روحانية 🎁 • وسائق النوق والحادي عنده هي ايضا رموز لمعان عرفانية،

<sup>(</sup>۱) حاوفيات الاعيان المجلد السابع ، ص ۹۸ ٠

 <sup>(</sup>٢) ــ الوافي بالوفيات ، المجلد السادس ، ص ١٨ ٠
 (٣) ــ انظر الفصل اللاحق تحت عنوان : " رمزّية الامكنة "٠

ومجمل القول ، ان أخذ ابن الغارض لبعض المعاني من الشعراء المتقدميـــن عليه لا يضيره لانه اعطاها مدلولات خاصة به لم توجد في اقوال من سبقه من الشعراء،

وقبل الانتها من هذا القسم الا بد من الوقوف عند الشبه الكبير ابل التطابق، بين دوبيتات ابن الفارض ودوبيتات ابن خلكان السلمعروف ان الرجلين عاشا فلي عمر واحد اومن المو كد ان ابن خلكان قد اطلع على شعر ابن الفارض اكما هلو واضح من ترجمته له في الوفيات الذا اليس مستفريا ان يكون عنالك شبه بيللل دوبيتان الشاعرين اولكن المستفرب ان تتطابق بعض تلك الدوبيتات الممثلا يقلو أبن خلكان ال

روحي بك يا معذبي قد شقيت لا تعجل بالله عليها فعســی

في جنب رضاك في الهوى ما لقيـــت

ويقول ابن الفارض: (١٨٦)

والارش عليٌ كاحتيبالي ضاقبت في جنب رضاك في الهوى ما لاقت

روحي للقاك يا مناها اشتاقـت والنفس لقد ذابت غراما وجوى

يلاحظ ان الشطر الشاني من البيت الاول في دوبيت ابن خلكان يُطابق الشطر الشاني من البيت الشاني في دوبيت ابن الغارض ، وفي دوبيت آخر يقول ابن خلكان: <sup>(٢)</sup>

أهوى رشأ مهفيف القد رشيستق ما ترجم فيهواك يا بدر دجى اما ابن الفارش فيقول :(١٩٣)

أهوى رشأ رشيق القدّ خليين قد حكمّه الفرام والوجد علييّ

ان قلت : خذ الروح،يقاللي: عجبا

الروح لنا ،فهات من عندك شي

<sup>(</sup>١) ـ وفيات الاعيان ،المجلد السابع ،(مقدمة المحقق ، ص ١٠٣)٠

<sup>(</sup>٢) \_ المرجع السابق ، ( مقدمة المحقق ، ص ١٠٧ ) ،

والملاحظ هنا ايضا هو ان الشطر الاول من دوبيتي الشاعرين لا يختلفان الا في كلمة واحدة • فيهذان المثلان يو كدان ، دون ان يتركا مجالا للشك ،ان واحدا مـــن الرجلين قد أخذ عن الاخر • ولكن هذا ليس مهما امام ما يتراود للفكر نتيجـــــة تنابق هذا الفزل المذكر عند كلمن لبن الفأرض وأبن خلكان، اذ ما يعرف عن ابــن خلكان هو انه قال هذه التفزلات في غلام احبّه ،وهذا ما صرّح به اصحاب التراجــــم الذين ترجموا له • (١) فهل كان الطرف الذي وجة اليه ابن الفارض هذا النوع مــن الفارض عدا النوع مــن الفارض تعشقه لفلام جزار ونظمه فيه مواليا (١) • لو صعّ هذا الافتراض التبيـــن مدى تكلف عبد النابلس القبيح في تأويل دوبيتات ابن الفارض تأويلا عرفانيـــا ، مدى تكلف عبد النابلس القبيح في تأويل دوبيتات ابن الفارض تأويلا عرفانيــا ،

#### XXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXX

<sup>(</sup>۱) \_ الوافي بالوفياته المجلد السابع ، ص ٣٣١ - ٣١٣ ٠

<sup>(</sup>٢) ـ وفيات الاعيان ، المجلد الثالث ، ص ٥٥٠ ٠

# الفصييال الثاني

#### 

الحب والعشق والهوى والغرام والود والجوى ، كلّها الفاظ قريبة المعنى، غير أن ذلك يبقى بمنأى عن أن تعبّر عنه الألفاظ ، هذا لا يعني أن أحدا مـــــن اللغويين والفلاسفة والعرفانيين لم يتعد لشرح مفهوم الحب ، ولكن ما قالوه لـم يكن شرحا للحب ذاته ، بل كان ومغا لأحواله ، وبعبارة أخرى لقد تكلّموا عـــن مسببات الحب ونتائجه دون التكلّم عنه ، لذا ، استطاعت هذه الحقيقة المعنويــة المسيّرة للوجود أن تبقى بكرا في خدور الأرواح دون أن تمسّها يد الشرح والتأويل، وهذا ما افتتح به الفيلسوف الموفي الغربي سويدنبرغ كتابه حول الحب والحكمــة الالهيئين بقوله أن " الانسان يعرف عن وجود شيء هو الحب ، ولكنه لا يعرف ماعيّة الحب " (۱) .

ولمًا رأى بعض الحكماء الالهيين أن جدافل العلم والتقل وقفت عاجمهزة وتراجعت مدحورة أمام قلاع الحب، صرّحوا بأن العلم يستطيع الوصول حتى ساحملل العشق ، فان بقي على الساحل استطاع الحديث عنه ، وان تقدّم خطوة غرق في لججه، وأنى للفريق أن يتحدث أو يفبر أو أن يعلم (٢) ، وقد وضحوا ذلك أكثر عندملا

Swedenborg, "The Divine Love and Wisdom", P.1. - (1)

<sup>(</sup>٢) ـ سوانح أحمد الفزالي ، ١٠ ٨٠

صرّح عين القضاة الهمداني أن كل ما يشار اليه لا يمكن أن يكون عو العشــق <sup>(1)</sup> .
وقد يكون هذا هو السبب الذي لأجله لم يورد أيّ من ابن عربي وعبد الرزاق الكاشاني
والشريف الجرجاني كلاّ من عبارتي " الحب " ر " العشق " في كتبهم عن مصطلحــات
الصوفية ، فكيف لهم أن يشرحوا ما لا يشرح بالعبارة وكتبهم قد تكوّنت مــــــن
العبارات والألفاط ؟

وقد رعم بعض الحكماء أن العشق " جنون اليي " <sup>(۲)</sup> ، وهو شدّة الشـــوق الى الاتحاد ، ولهذا فأي حال يكون عليها العاشق يتمنى حالا أخرى الاــــرب منها " <sup>(۳)</sup> ، أما الصوفية ، فقد أكثروا الحديث في العشق والمحبة ، فرأوا أن المحبة أمر " ظاهرة الانية وخفية الماهية " <sup>(٤)</sup> ، ولذلك تكلموا عن انية الحب ولم يتطرقوا الى ماهيّته ،

أما ابن الفارض، فقد يمكن اعتباره شاعر الحب دون منازع ، فهو للسم ينظم قصيدة واحدة في موضوع غير موضوع الحب، ولذلك لقبوه بـ " سلطان المحبّين والعشاق " (٥) ، فديوانه هو ديوان الحب بحق ، اذ أنه في القصائد التسلسلات والعشرين التي يضمّها ، لم يترك طورا من أطوار الحب الآ وسلاق اليه ، فالمحسب الالهي يجد فيه ما يشعر به ، كما أن المحب الانساني يقدر أن يحمل منه علسسل مبتفاه ، لم لا ، والمجاز قنطرة الحقيقة والحب ، حسب رأي ابن الفارض ، لا يكون ألا الهيّا مهما كان نوعه أو صورة ظهوره ، فلو أردنا وضع قاسم مشترك بين جميع قمائد الديوان ، كار الحب هو حلقة الديمل بين جميع شعر ابن الفارض، وغزلسه الصوفي يعد ، حسب رأي بعض الباحثين ، " أرقى واسمى ما ومل اليه الغرل الموفي العربي من دقة الوصف ورقة الشعور وخفة الروح " (١) ، وقد يكون ابن الفسارض

<sup>(</sup>۱) - تمهيدات عين القضاة الهمداني ، ص ۹۷ •

<sup>(</sup>٢) ـ رسائل اخوان المقا ، المجلد الثالث، ص ٢٧٠ ٠

<sup>(</sup>٣) ـ المرجع السابق ، ص ٢٧٢ ٠

<sup>(</sup>٤) ــ فرهنك لفات و اصالاحات وتعبيرات عرفاني ( بالفارسية ) ، ص ٤١٥ -

<sup>(</sup>٥) ـ شذرات الذهب، ( نقلا عن المناوي ) ، المجلد الخامس، ص ١٤٩٠.

<sup>(</sup>٦) ـ ابن الفارض والحب الالهبي ، ص ١٣٩ ٠

هو الشاعر الصوفي العربي الوحيد الذي استطاع أن يسمو بهذا النوع من الشعـــر الى مصاف الغزل الصوفي الفارسي الذي يمتاز بالرقة والعذوبة ، ولولاه لبقــــي الفزل الصوفي الفارسي -

#### ١ - مصطلحات الحب والمحبة والعشق والبهوى والجوى والفرام

وهضا تجدر الاشارة الى أن اللفويين قد وضعوا فرقا بين الحبو المحبـــة والعشق والهوى والجوى والفرام ، وجعلوا لكل منها مرتبة معينة ، أما عنــــد شاعرنا الصوفي فالحال يختلف ، أو قل ، انه لم يكترث للمدلولات اللفوية للألفــاظ التي تعبّر عن حالة الحب بوجوهها المتعددة ، فأحيانا يذكر الحب والعشق والهوى معا وكأنها شيء واحد ولا اختلاف فيما بينها ، نحو قوله : ( ١٥٣ )

دع عنك تعنيفي وذق طعم البهوي فاذا عشقت فبعد ذلك عنّف وقوله أيضا في قصيدة أخرى : ( ١٣٤ )

هو الحب فاسلم بالحشا ما الهوى سهل فما اختاره مضنى به وله عقل

ففي البيت الأول لا يفرّق بين الهوى والعشق ، كما لا يفرُّق في البيــــت الثاني بين الحب والهوى ، وفي بعض الأحيان نراه يفرّق فيما بينها ، فمــــلا يجعل الهوى في مرتبة دون مرتبة الحب ، كما أن الحب يأتي في مرتبة أعلى مــن العشق ، وذلك في قوله من التائية الكبرى : ( ٧٤ )

فتى الحبّ ، ها قد بنت عنه بحكم من يراه حجابا ، فالهوى دون رتبتي وجاوزت حدّ العشق ، فالحب كالقليصي وعن شأو معراج اتحادي رحلتمي

عذا من ناحية التساوي والفرق بين مراتب الحب المختلفة ، وعنا تجــدر الاشارة الى أن الحب المتمثل عنده بالخصرة ، كما سيأتي تغصيل ذلك لاحقا ، يأتي في حدّ ذاته في رتبة دون رتبة المشاعدة لقوله : ( ٤٦ )

وبالحدق استغنيت عن قدحي ومن شمائلها لا من شمولي نشوتي

وهذا يعني أنه لو أردنا أن نضع أحوال ابن الفارنى العرفانيّة فـــــي درجات لاحتلت المشاهدة الدرجة العليا ، ولكان الحبّ سبيلا للومول الى تلـــــك المفاية القصوى ، هذا لا يعني أن الحب ليس غاية في تصوّف شاعرنا ، بل أنه لا يبغي أن يبعني أن يتعدّ اه الى مقام المشاعدة الذي يبرى فيه المحبوب متجلّيا له في كل صورة ،

### ٢ ـ الحب\_ رمز الخمرة

ولا يمكن فصل فكرة الحب عن رمز الخمرة في شعر ابن الفارض و بحد با ما ورد من عبارات وأبيات تشير الى الخمرة لم تكن سوى عبارات تشير مجازيلا الى الحب و لذلك نراه يبدأ تائيته الكبرى بعبارة "حميًا الحب" وكأنه يريد أن يربط منذ البداية بين الخمرة والحب و بل أنه يريد أن يجتلهما أمرا واحدا في مصطلح واحد يتركب من الاثنين و ولمًا شاء ابن الفارض أن يبدأ تائيته الكبرى التي تمثل سلوكه الغيبي بالحب ويختمها بالحب و جعل ذكر المدامة مبدأ القصيدة المشار اليها كما جعلها ختامها و فالتائيّة الكبرى تبدأ بقوله : ( ٤٦ )

سقتني حميًا الحب راحة مقلتي وكأسي محيًا من عن الحسن جلَّت وتختتم بقوله : ( ١١٦ )

ومن فقل ما أسأرت شرب معاصري ومن كان قبلي ، فالفضائل فقلتي

وهنا تجدر الاشارة الى أن القصيدة الخمرية ، وهي من أعم قصائد الديوان العرفانية ، لا تتكلم عن شيء سوى الخمرة بأوصافها وأفعالها وتأثيراتها ،ولا ترد فيها أيّ لفظة للحب أو العشق أو الهوى وما شابه ذلك من الألفاظ التي للم تفتقدها قصيدة سوى هذه القصيدة الخمرية ، غير أن الحقيقة هي أن ابن الفارض لم يتكلم في القصيدة المذكورة عن أي شيء سوى الحب ، ولكن من خلال رمز الخمرة ، ولذلك قال القيصري عندما أراد شرح هذه القصيدة : " ولما كان بيان القصيدة متوقفا على معرفة المحبة الحقيقية التي هي عين الحقيقة في بعض مراتبها وعلن معرفة أقسامها ونتائجها جعلت له مقدمات ثلاثا نبني الكلام عليها ونضم البيلات الديها ، الاولى في حقيقة المحبة ، الثانية في أقسامها ، الثالثة فللمسلميل

نتائجها " (۱) .

هكذا كان فيم القصيدة الخمريّة التي لم تفمّ في أبياتها أيّ لفظة للحبب متوقفا على فهم الحب، وهنا تظهر الرمزية في أُجلى مظاهرها عند ابن الفحارض، بل أنه أسلوب " الاشارة " الذي يقابل " العبارة " عنده (٢) ، وقد أشار اللي ذلك النابلي في شرحه للقصيدة الخمرية عندما قال عن المدامة المذكورة فيها : " انبها محبّة البيّة ، ٠٠ وهي عين المحبة الأزلية " (٣) ، وخلاصة القول ، ان الخمرة في معجم ابن الغارض المحوفي ، تعني المحبة ، مع العلم أن عنائك موضعين فلي الديوان قد ذكرت المدامة فيهما بالمدلول الظاهري المحسوس كما سيتمّ توفيللله عن فصل التجلي لاحقا ،

#### ٣ ـ مصطلحات الفلسفة والهندسة والنحو رموز للحب

وابن الفارض يستعمل أحيانا المصطلحات الفلسفية والنحوية والهندسيـة للتعبير عن الحب، فهو يستعمل مصطلحي " المستحيل " و " الواجب " الفلسفيّيــن لوصف جسمه وقلبه في الحب، فيقول : ( ٣٧ )

وخدّي مندوب لجائز عبرتـــي وخدّي مندوب لجائز عبرتـــي كما يستغيد من النحو للغرض نفسه ، فيقول : (٩)

نصبا أكسبني الشوق كمنتينا تكسب الأفعال نصبا لام كنتين والأدا أراد التعبير عن الوحدة ورفع الأثنينية فيما بينه وبين محبوبه ، فالنحو أيضا وسيلة جيدة لهذا الفرض ، لذا ضراه يقول : ( ٦٧ )

فقد رفعت تا ؛ المخاطب بيننا ، وفي رفعها ، عن فرقة الفرق ، رفعتي كما أنه يرى المصطلحات الهندسية وسيلة حسنة لتكوين لفته الصوفية ، فيقول (٩٣) فلا تعد خطّى المستقيم ، فان في الز وايا خبايا ، فانتهز خير فرصة

<sup>(</sup>١) ـ الفوائد الجليَّة على القصيدة الخمرية ، ( مخطوط ) ، الورقتان } و ٥٠

<sup>(</sup>٢) ـ أشلر الفمل تحت عنوان : " الاشارة والعبارة " ٠

<sup>(</sup>٢) ـ شرح ديوان ابن الفارض ، الجزء الثاني ، ص ١٧٥ .

فهذه الطريقة في تكوين اللغة الشعرية في الغزل لم تكن جديدة عند ابلن الفارض ، فقد استعمل غيره من شعراء الفزل مثل هذه المصطلحات الفلسفيلللللله والمهندسية وخاصة النحوية في شعرهم ، غير أن شعراء التعوف الذين شظموا بهلته النطريقة كانوة قلائل ومنهم ابن الفارض ،

#### ٤ - مصطلحات الحب المركبة

علاوة على ذلك ، فهو يأتي في شعره بمصطلحات مركبة عن الحبقد تكليون خامة به ، نحو " جوى الحب " و " توحيد الحب " و " آية العشق " ، ويجب التوقف عند مشل عذه المصطلحات لأنها مما يمتاز به مصطلح ابن الغارض الصوفي ، فهبلو يقول في تائيته الكبرى : ( ٤٨ )

ظهرت ليهم وصفية وذاتي بحيسبث لا يراها ، ليلوي ، من جوى الحب أيلت

وهنا هو يجمع بين كلمتي الجوى والحب لياتي بمصطلح مركب جديد ، فالجوى مرتبة من مراتب الحب ، وفي اضافته الى الحب جعله ابن الفارض أشرا من آئــار الحب وليس مرتبة له ، كما هو قانون اللغة ، ومن المصلاحات المركبة الأخـــرى في الحب هو مصطلح " توحيد الحب " ، وقد وردت في ديوان ابن الفارض بمورتيــن الاولى في ربطه بالمحبوب والثانية في ربطه بالحب مباشرة ، فهو يقول : ( ١٨ )

وفي حبّه من عز توحيد حبّستسته فبالشرك يملِي منه نار قطيعستة وفي الكافيّة يقول : ( ١٦٠ )

وحّد القلب حبّه ، فالتفاتــــي لك شرك ، ولا أرى الاشراكـــــــة

ففي البيت الأول يربط التوحيد بالحب ـ بكسر الحاء ـ ويعني المحبوب،وفي الشانية بالحب ـ بشم الحاء ـ والمقصود في البيتين واحد ، لأن الحب والمحلوب والمحبوب في تعوف ابن الفارض ثلاثة مظاهر لحقيقة واحدة ، وقد يكون عذا ملل أثر الفكر النمراني في الشالوث من جهة ، ومن أثر الفلسفة التي ترى أن الله عو العاقل والمعقول من جهة أخرى ، ولهذا نرى الفرغاني ، في شرحله لبيت التائية الأول ، يمزج بين المحبوب والمحبوبية ، فيقول أن تقدير البيت :

" من عزّ ولم يوجد في حبّه توحيد محبوبه ، أي أنه متوحّد باستحقاق المحبوبية " (1) ويشرح النابلسي بيت الكافيّة المشار اليه بكل بساطة اذ يقول : " أي اعتقـــد قلبي حبّه واحدا ليسله شان " (٢) ، فلو تركنا الشروحات المشار اليها ونظرنا الي مذا المصطلح المركب نظرة جديدة لتكشفت لنا أمور ففل عنها شرّاح الديوان ، فالحقيقة هي أن شرّاح ديوان ابن الفارض لم ينتبهوا الى أن معظم مصطلحات ابــن الفارض الموفية ، والتي يتميّز بها عن غيره ، انما هي مصطلحات مركبة ،ولمسرفة الفارض المصطلح المركب لا بدّ من تجزئته أولا لمعرفة الأجزاء على حدة حتى تتــــم معرفة المركب، فتوديد الحب عبارة عن مصطلحين منفطين ، الأول هو " التوديد " والثاني " الحب " ، ويعرّف الشريف الجرجاني التوديد على أنه " غلاثة أشياء : معرفة الله تعالى بالربوبيّة ، والاقرار بالوحدانية ، ونفي الانداد عنه جملة " (٣) . وقد أورد الموفية تعريفا آثر لاحوديد لا يمكن اغفاله لمعرفة مقصود ابــــــن الفارش ، وهو قولهم : " التوديد افراد القدم عن الحدث " (٤) .

فلو أخذنا بهذه التعريفات لاستنتجنا منها أن " توحيد الحب " عند ابن الفارض يعني وحدانية الحب ونفي الأنداد عنه ، فالحب واحد ولا يمكن تقسيم وتجزئته وتنويعه ، وإن كان يظهر بمظاهر مختلفة ، ولهذا السبب نرى المسلس المغارض يصرّح في أكثر من موضع أن جميع المحبّين أمثال قيس وجميل وغيرها ليم يكونوا سوى محبّين للحضرة الالهية التي تجلّت لهما في العامريّة وبثيتة ، دون أن يعرفوا هم أنفسهم ذلك ، هذا علاوة على أن الحب الذي يشير اليه ابن الفلل عو حب قديم وليس حادثا ، وإن ظهر بمظاهر الحدوث ، ولذلك نراه يقول فلللميّة : ( ١٣٦ )

حديثي قديم في عواها ، وما له كما علمت بعد وليس لها قبــل

<sup>(</sup>۱) ـ منتهي المدارك ، الجزُّ الأول ، ص ٢٧٥ ٠

<sup>(</sup>٢) ـ شرح ديوان ابن الفارض ، الجزء الأول ، ص ٣٣٥ ٠

<sup>(</sup>٣) ـ تعريفات الجرجاني ، ص ٧٣ ٠

<sup>(</sup>٤) ــ فرهنك لغات واصطلاحات وتعبيرات عرفاني ، ص ١٤١ ٠

ولهذا السبب ربط ابن الفارض " توحيد الحب " بالقلب ، اذ أن القلب برو " حقيقة الانسان " (١) ، فالحقيقة الانسانية عي التي تدرك الحب وتوحمده ، والحقيقة الانسانية التي هي الوجه الناسوتي للحقيقة الالهية اللاعوتية قديمدة في حبّها ، لأن الحب ، في عرف الصوفية ، هو أصل الوجود والوجود قديم لأنمست الحقيقة الالهية البسيطة ، وهذا ليس استنتاجا عابرا ، بل أن ابن الفارض نفسه قد أشار الى ذلك في شعره عندما قال ؛ (١٩٠ )

قد وحَّده قلبي ، وما شبهنـه طرفي ، فلذا في حسنه نزّمـــه

فريط التوحيد بالقلب مثلما الحب مرتبط بالقلب أيضا ، وهكذا جمع دائمـا بين التوحيد والحب وأنشأ بالتالي مصطلحا جديد؛ هو " توحيد الحب " ،

أما " آية العشق " فهو مصطلح بسيط الظاهر معقد الباطن اذا ما نظلبر اليه من خلال البيت الذي يرد فيه ، فشاعرنا يقول : ( ١٧٤ )

نسخت سحبي آية العشق من قبلي فأهل الهوى جندي وحكمي على الكلّ

فعا هي " آية العشق " التي كانت قبله ونسخها هو بحبّه ؟ أليس الحبيب عنده قديما ؟ أليس واحدا فريدا ؟ ان فهم هذه العبارة لا يتمّ بالتفريق بيلين الحب والعشق ، فهفات التوحيد تنظبق على الحب وليس على العشق ، وهنا يعكلن القول أن الحب القديم المتفرّد الذي توصّل اليه ابن الفارض قد أزال عن الوجود العشق العرضي الذي لا أصل له في حقيقة الوجود ، وذلك مثلما تنسخ بعض الآيليات السابقة ، وقد تنبّه النابلسي الى ذلك في شرحه اللاحقة في القرآن بعض الآيات السابقة ، وقد تنبّه النابلسي الى ذلك في شرحه للبيت المشار اليه اذ قال : " فان مقام محمد على الله عليه وسلم مقام المحبة لا مقام العشق " (٢) .

<sup>(</sup>۱) - تعريفات الجرجاني ، ص ۱۸۷ •

<sup>(</sup>٢) ـ شرح ديوان ابن الفارض ، الجزُّ الشاني ، ص ٣٤٠ ٠

#### ه … مدلول مصطلح العشق

وهنا تجدر الاشارة الى أن ورود عبارة " العشق " في شعر ابن الفللسارض كان قليلا جد؛ بالنسبة لعبارة " الحب " و " اليوى " و " الغرام " ، ففي جميع الديوان لا ترد كلمة " العشق " أكثر من ست مرات ، بينما ترد كلمة " الحب " ستا وسبعين مرة و " اليوى " ثلاثين مرة ، فيل كبان ذلك مصأدفة أم كان له سبب هام عند الشاعر !

لو عدنا الى تعامل الغلماء والفقهاء منذ القدم مع العشق والحب لمارت المسألة أكثر وفوحا ، فيما أن كلمة " العشق "لم ترد في القرآن ولم يومسف الله تعالى بها ، عدّها العلماء غير لائقة بالمقامات الألهية ، ويبدو أن ابسن الفارض كان آخذا بهذا الرأي الى حدّ ما ، لاسيما وأنه قد نشأ في بيئة دينهسة ملتزمة ، فقلّل من استعمال " النشق " الى حدّ بعيد واستبدل بذلك اكثار مسسن استعمال " البوى " و " الغرام " ، وهنا يختلف شاعرنا الموفسي عن شعراء التموف الفرس الذين لم يستعملوا في التعبير عن حبّهم سوى عبسسارة " العشق " بمورة عامة ، وقد تكون هذه المسألة بالذات من الغوارق الرئيسة بين لنقة التموف عند الفرس وتلك التي عند العرب ،

وقد وقع هذه النظرة الدينية لكلمة " العشق " الشيخ أحمد الاحسائي (1) عندما قال في كتاب " شرح الريارة " : " ١٠٠٠ انه لم يرد من طرفنا استعملا العشق في جانب الحق ، وانما ورد من طرق أهل التموف وهو عندنا باطل لا تجلوز نسبته الى الله تعالى ١٠٠٠ " (٢) ، وقال أيضا : " ١٠٠٠ لا معنى للعشق الأ الجنون اللهيكما زعموا ، فان الله تعالى لا ينسب اليه الجنبلون وانما ينسب اليه العقل ، وهو عنا الحب وكمال الطاعة " (٣) ،

 <sup>(</sup>١) - هو موءسس فرقة دينية شيعية في العراق وفارس ، وذلك في القرن التالست عشر الهجري ، وفي مذعبه الكثير من الفكر الاشراقي ،

<sup>(</sup>٢) ـ شرح الزيارة ، ص ٦٩ ٠

<sup>(</sup>٣) ـ المرجع السابق ، ص ٤١١ ٠

ومن الأمور اللافتة للنظر في كلام ابن الفارض عن الحب قوله : ( ٧٤ ) وملك معالي العشق ملكي ، وجندي الـ معاني ، وكل العاشقين رعيتـــي

فكما أن الملك مرتبط بالجند ولا يكون قوامه الآبه ، كذلك ربط ابـــــن الفارض في عذا البيت بين العشق والمعاني وجعل " المعاني " قواما للعشق ، فما عو المقصود من المعاني ؟

# ٦ ـ الحيرة والحب

ويربط ابن الفارض أيضا بين " الحب " و " المحيرة " في قوله : ( ١٦٩ ) زدني بفرط الحب فيك تحيّرا وارجم حشى بلطى هواك تسقرا

<sup>(</sup>۱) - منتهى المدارك ، الجزء الأول ، ص ٣٠٤ ٠

<sup>(</sup>۲) ـ ديوان ابن الفارض، ص ۹۷ ۰

<sup>(</sup>٣) ـ شرح الزيارة ، ص ٨ ٠

فالحيرة ، طبقا للمفهوم الصوفي ، تعتبر من مقامات العارفين الواملين ، وقد وضعها فريد الدين العظار في منظومة " منطق الطير " في المرتبة السادسـة قبل المرتبة السابعة والأخيرة التي عي مقام الفقر والفناء (!) وقد صدر عن قلبم بها الله ، بنا على التماس بعض الدراويش الأكراد ، رسالة في توضيح الوديـان السبعة التي ذكرها العظار ، وذكر في تلك الرسالة " أن السائلك ، بعد السيــر في مراتب الاستفناء البحت ، يمل الى وادي الحيرة ، ، وهذا الوادي يجعل السالك في حال من الانقلاب ، غير أن هذه الظهورات محبوبة جدا في نظر الوامل ، اذ يشاهد في كل آن عالما بديعا وخلقا جديدا ويزداد حيرة فوق حيرة " (٢) .

بناء على هذا يتضح السبب الذي لأجله طلب ابن الفارض من محبوب أن يريده حيرة الى جانب طلبه الرحمة والرأفة ، لأن الوشول الى الحيرة يعني يريده الانقلابات الروحية العنيفة ، وقد يعني أيضا مشاعدة العوالم الالهية ، وفي ذلك قد تأسّى ابن الفارض بالنبي محمد اذ قال مخاطبا ربه : " زدني فيك تحيرا "(٣)، الا أن الجديد عند ابن الفارض هو كون الحيرة تأتي عن طريق الحب المفلوط ، بينما عند الكثيرين من الموفية ، وعلى رأسهم فريد الدين العطار ، عناليلك بينما عند الكثيرين من الموفية ، وعلى رأسهم فريد الدين العطار ، عناليلك والاستفناء والتوحيد ،

# ٧ ـ المحبوب مظهر الحسن

والمحبوب عند ابن الفارش هو مظهر الحسن بينما المحب هو مظهر الحصيب و الفرام ، وقد أشار الى ذلك في غير موضع في ديوانه ، شحو قوله : ( ١٨ )

ما رأت ، مثلك ، عيني حسنا وكمثلي ، بك صبّا ، لم تصلحلين وكمثلي ، بك صبّا ، لم تصلحلين وكقوله في التائيّة الكبرى : ( ٨٢ )

بها مثلما أمسيت أصبحت مفرما وما أصبحت فيه من الحسن أمسيست

<sup>(</sup>۱) \_ منطق الطير ، لفريد الدين العطار ، ص ۲۶۸ •

<sup>(</sup>٢) ـ الوديان السبعة ، لبهاء الله ، ص ٦٠ و ٣٢ ، النص مترجم عن الفارسية •

 <sup>(</sup>٣) ـ لم يرد هذا الحديث في صحاح السنة ، وهو مصا ينسبه الصوفية للنبي فــــي
 كتبهم ، أنظر " فصوص الحكم " ، لابن عربي ، ص ٧٣ ،

وكقوله أيضا في القصيدة الكافية : ( ١٥٩ )

يحشن العاشقون تحت لواطبي وجميع الملاح تحت لواكسيسنا

فقي عرف الموفية الحسن هو " الكمالات المجتمعة في ذات واحدة ، ولا يكون ذلك الآ للحق تسالى " (١) ، ولأن الحسن لا يكون الآ للحق ، أي المحبوب في مقام الفرق ، والحب يكون للمحب والمحبوب على السواء ، أعطى ابن الفارض المفلات الفريدة ، أي الحسن ، للمحبوب ، بينما ربط المفة المشتركة ، أي الحلليات ، بالمحبوب ، بينما ربط المفة المشتركة ، أي الحلليات ، بالمحبوب ، فيهو يدل على مدى الدقة التي كان يعتمدها شاعرنا في التعبير الكلامي عن معتقداته العرفانية ،

#### ٨ ـ النحول والسقم والتلف

ومن جعلة الأمور الأخرى اللافتة للنظر في ديوان ابن الفارض تركيــــره المستمر على ذكر النحول والسقم والتلف الذي أصابه في سبيل الحب، وهو يصلف في ذلك الى حدّ المبالفة ، فيقول مثلا في الذاليّة ، مركزا على أوضاعه الجسمانية البائسة ضنيجة الحب والجوى : ( ٣١ )

حرّان محنيّ الفلوع على أســـى غلب الأسى ، فاستأخّذ استئفــاذا دخف ، لسيب حشى ، سليب حشاشة شهد السهاد بشفعه ممشـــــاذا سقم المّ به ، فألّــم اذ رأى بالجسم من أغداده ، أغـــــداذا

وعو يربط البهوى بالبلاء في قوله : ( ١٨ )

رح معافی ، واغتنم نصحي ،وان شئت أن تهوی ، فللبلوی تهــــی

حتى أن التلف في سبيل الحب يو حدي الى ائتلافه بمحبوبه ، وفي عذا يقول :(١٥٦) وتلافى ان كان فيه ائتلافــــى بك ، عجّل به ، جعلت فد اكـــــــا

<sup>(</sup>۱) ـ مصطلحات فخر الدين العراقي ، ( ملحق بديوانه ) ، ص ٤١١ ٠

فالنتيجة التي يمكن استخلاصها من هذه الأبيات القليلة عي أن اليهوى ملازم للبلاء ، والسقم يوادي الى ظهول العاشق بعدما يكون خافيا ، علاوة على أن التلف في سبيل الحب وسمسمسلة لائتلاف المحب بالمحبوب ، أليست أحوال البللاء والسقم والتلف والنحول هذه ، والتي يركز عليها ابن الفارض ، تنطبق تمامسا على أحوال " الفناء " عند المصوفية ؟ أليس فناء العبد عن نفسه وبقاوء بربه يوادي الى الوصول والاتحاد والائتلاف بالحق ؟ أليس الفناء هو المقام الذي يخفم، فيه العاشق عن نفسه ويظهر بمعشوقه الذي عو الظاهر الأوحد في الوجود لأنسمه المتجلّي في كل مظاهره ؟ أليس الفناء والحب متلازمين بناء على الحديث القدسي ؛ من أحبّني أحبته ، ومن أحببته قتلته " ؟

لذا ، يمكن القول أن كلام ابن الفارض عن أحواله السيئة في الحب مـــن قبيل السقم والبلوى والنحول والتلف انما هو تعبير شاعري لفكرة عرفانيـــة موفية هي " الفناء " ، وهنا تظهر براعة ابن الفارض في وضع العقائد والأفكار العرفانية والفلسفية في قالب شعري غزلي لطيف ، وقد يكون هذا من جملة الأسباب التي أدّت الى التباس أمر شعره على الناس فيما اذا كان البيا أم انسانيا ،

### ٩ ـ المحبوبة

ولأن حب ابن المفارض ليس حبًا عاديا ، فمحبوبته ليست محبوبة عادية أيضا، بل لأن محبوبته ليست محبوبة عادية لم يكن حبه حبا عاديا ، فهو يضع المحبوبة في عالمة من المنعة والرفعة والجلال نحو ما جاء في قوله من التائيّة الممفرى :(٣٥)

ممنعة خلع العذار نقابهسسا مسربلة بردين : قلبي ومهجتسسي

فهذه المضعة التي يمف بها محبوبته تجعلها في حريم ليس الوصول اليــه بالأمر اليــير ، وقد لا يتم هذا الوصول الآ عن طريق الفناء والانعدام ، ولأن هذا الحب غير اعتيادي ، فالمحب قد يصل الى مقام يتعدّى أحوال الأنبياء ومقاماتهم ، وقد صرّح الشاعر بذلك عندما جعل أحواله تتعدّى موسى ونوح والخليل ويعقـــــوب

وايوب، فنراه يقول: ( ٤٧ )

ولو أن ما بي بالجبال ، وكان طو رخينا بها ، قبل التجلي ، لدكت مده نوح عند نوحي كأدمعسني و ايقاد نيران الظيل كلوعتسني ،،،وحزني ما يعقوب بث أقسساله وكل بلى أيوب بعض بليتسسسي

# ١٠ ـ اختلاف حالات الحب

ثم ان اختلاف الأحوال في سلوك ابن الغارض قد أدّى الى اختلاف حالات الحـب
التي ترد في شعره ، فبعدما وصل الى حالة تتعدى أحوال الأنبيا، ، يعود ليصـث
حبّه وصفا عاديا قد ينطبق على جميع المحبين العاديين ، كقوله في الهمزية :
(١١٨)

صبّ متى قفل العجيج تصاعبدت زفراته بتنفس الصعبيداء كلم السهاد جفونه ، فتبادرت عبراته ، ممزوجة بدمبيياء

فهذا الوصف للحبقد ورد في مورة ظاهرية تنطبق على شجون ابن الفسار ثن العادية بعد رجوعه من الحجاز الى القاهرة • وعذا الشوق الى الحجاز قد مار ، كما يبدو ، عقدة في حياة شاعرنا الموفي ، لذا نراه دائما يعن الى الماضسي ويشتاق الى عودة ليالي الوصل • وقد كونت هذه الفكرة والمشاعر قسما لا يستهان به من شعر ابن الفارني ، فكأن أيام الحجاز هي أيام الوصل الروحي عنسسده ، ولذلك نراه يقول : ( ٢٥ )

إي ليالي الوصل ، عل من عسودة ومن التعليل قول الحبّ : أي ويخاطب أعل مكة ويشتاق اليهم ، ويتمنى العودة الى العاضي فيقول : ( ١١٨ ) يا ساكني البطحاء : عل من عودة أحيا بها ، يا ساكني البطحاء ؟ ويقول أيضا : ( ١٣٣ )

آه لو يسمح الزمان بعـــــود فعسى أن تعود لي أعيـــادي

ولعل أجمل ما نظم في هذا الباب قوله في ختام القصيدة العينية : ( ١٦٨ )

وعل اللييلات التي قد تصرّمـــت تعود لنا يوما فيذلفر طامـع

ويفرح محزون ويحيا متيّــــم ويأنس مشتاق ويلتذ سامـــع

فكما يلاحظ ، كان حب أبن الفارض مقرونا بالشوق والاشتياق دائما ، وتجدر الاشارة عنا الى أن الاشتياق عنده يذيب الروح وليس القلب ، كما عو واضح مـــن قوله : (١٢)

ذابت الروح اشتياقا ، فيهي بعــ د نفاذ الدمح ، أجرى عبرتـي وبذلك يعطي للاشتياق حالة لطيفة نتيجة لربطه بالروح المجرد ، ثم أنــه يفرّق بين الشوق والاشتياق طبقا لقوله في التائيّة الكبرى : ( ١٩ ) وما بين شوق واشتياق فنيت فــي تولّ بحظر أو تجلّ بحضـــرة

وقد أشار الفرغاني في شرحه للتائية الكبرى الى هذا الغرق ، فذكر أن " الشوق يسكن باللقاء والاشتياق يزيد " (1) • ويسترسل في التوضيح ، فيقو ل أن السارف في حال الحجابية يفنى بالشوق " الذي عو حركة الحب وميله المزعجية وحرقته المتلفة المغنية للأحكام الامتيازية المانعة عن الوصل لدفع ذليلان الحجاب " (٢) ، وفي حالة الكشف والتجلي يكون الفناء بالاشتياق " لدفع موانع الاتصال بأنهى درجات الوصال " (٣) ،

وهكذا كانت حالتا الشوق والاشتياق عند ابن الغارض مرتبطتين بالفناء ، والجدير بالذكر أن مصطلح الفناء ، بالمدلول الصوفي ، لم يرد في ديوان ابــــن الفارض سوى في أربعة مواضع (٤) ، وقد وردت الكلمة مرة واحدة بمدلولها اللغوي ، غير أنه استبدل بذلك الاسلوب الشاعري المتمثل في الاكثار من ذكر الضحول والسقم،

<sup>(</sup>۱) - منتهى المدارك ، الجزَّ الأول ، ص ١٣٩ ،

<sup>(</sup>٢) ـ. المرجع السابق •

<sup>(</sup>٣) ـ المرجع السابق ٠

<sup>(</sup>٤) ـ ديوان ابن الفارض، ص٠ص ٤٩ و ٦٦ و ٩٣ و ١٧٢ ،

ومجمل القول أن ديوان ابن الفارض يحوي نوعين من الاشتياق ، أحدهمـــا اشتياق عاطفي الى المماضي ، الى زمان الوصل ولياليه ، الى أيام الحجاز ، الى أيام فتوحاته المكية ، والثاني اشتياق عرفاني روحاني يرتبط بعقام الفنـــاء عند العارفين ،

# ١١ - تجرَّد الحب عن الأهواء

والحب عند ابن الفارض يجب أن يكون مجردا عن الأعواء لأنها تعمــــي السالكين وتمنتهم عن الوصول الى المحبوب ومشاهدة جماله ، ويبدو أن حـــــب شاعرنا الموفي في بداية أمره كان ممتزجا بالأهواء ، لذلك خاطبته محبوبته في التائية الكبرى مصرّحة أنه في بداية أمره قصد عوى سواها مع أن طريق الوصــول اليها واضح لأهل السلوك ، فيقول ابن الفارض ، عن لسان محبوبته مخاطبا نفـــه:

ونهج سبيلي واضح لمن اعتدى ولكنها الأعواء عمّت فأعمــــت ويصف الشاعر المحبيّن الحقيقيين على أنهم أصحاب الايثار والعرفــــان والشوق للوصال وقبول الشهادة ، وذلك في قوله : ( ١٧٤ )

> اذا جاد أقوام بمال رأيتهسم وان أودعوا سرّا رأيت عدورهم وان عدّدوا بالهجر ماتوا مخافة لعمري هم العشاق عندي حقيقـة

يجودون بالأرواح منهم بلا بخصل قبورا لأسرار تنزه عن نقصصصل وان أوعدوا بالقتل حنوا الى القتل على الجدّ ، والباقون منهم على الهزل

ان البيت الأخير من هذه الأبيات الأربعة تدل على أن ابن الفارض كـــان يرى صنفين من العشاق ، عشاق حقيقيون صفتهم الايثار بالأرواح ومعرفة الأســرار وكتمانها في سرائرهم والخوف من الهجر والشوق الى الشهادة ، وعشاق مزيّفـــون قد يكونون على عكس الصنف الأول ، أو في مرتبة أقل من مرتبتهم ، وهذا واضــح من البيت الأول ، فقد يكون العشاق المزيفون هم الذين يجودون بأموالهم بينما الحقيقيون يجودون بأرواحهم ،

ومما يوضّح نظرة ابن الغارض الى الحب الحقيقي والحب الذي يكون أقــــلّ شأنا عنه الأقسام الأولى من التائيّة الكبرى ، فيعدما وعف حبّه في عمانية وسبعين بيتا <sup>(۱)</sup> أجابته المحبوبة اجابة مخيّبة للآمال ، اذ قالت مخاطبة ايّاه : ( ٤٠ )

فقالت هوى غيري قصدت ودونه اق صدت ، عميّا ، عن سواء محجتــــي وغرّك حتى قلت ما قلت لابســـــا به شين مين ، لبس نفس تمنـــت

وخلاصة القول ، أن الأسباب التي لأجلها قالت المحبوبة أن حبّه الابتدائي لم يكن كاملا عدم كونه حبّا مجرّدا ، ففيه الكثير من تمني النفس والعلمع والدعوى والأساني وطلب ما لا يبلغ ، ولذلك أخفق المحب في اختيار الطريق المحيح للومول ، ويتوضح عذا أكثر من قول المحبوبة له ؛ ( ٥٥ )

أتيت بيوشا لم قبل من ظهورهـا وأبوابها عن قرع مثلك صـــدّت فالفناء تلقاء المحبوبة هو الطريق الموصل البيها لقول المحبوبة لابن الفـــارض السالك : ( ٥٥ )

ولو كنت بي من نقطة الباء خفضة رفعت الى ما لم تنله بحيلـــة بحيث ترى ان لا ترى ما عددتــه وان الذي أعددته غير عــــــدّة

وهكذا يربط ابن الفارض مرة أخرى بين الحب وانعدام المحبوب، وبعبارة أخرى بين الحب والفناء ، وعذا الارتباط ورد بصورة أوضح في بيت آخر من التائيّة حيث يقول ، على لسان المحبوبة : ( ٥٥ )

فلم شهوني ما لم تكن فيَّ فانيا ولم تفن ما لا تجتلي فيك مورتي وبذلك وضع الشاعر مثلثا لا يمكن الفصل بين أقسامه الثلاثة : الهـــوى والفناء والتجلي ٠

ولعل من الأسباب التي جعلت المحبوبة الالهية تعتبر حبّه الأول غير حقيقي وصف ابن الغارض للحب ، إذ أن المحب إذاوصف ما كان حباءفالحب الحقيقي هو ما لا

<sup>(</sup>۱) - ديوان ابن الفارض، صص ۶۷ ـ ٤٥٠

يوصف بوصف ولا يشار باشارة ، على حدّ ما صرّح به عين القضاة الهمداني بأن كلل ما يشار اليه لا يمكن أن يكون عو العشق (١) .

# ١٢ ـ مثلث الحياو المحبوب

وفي تصوف ابن الفارض لا يمكن الفمل بين مثلث الحب والمحب والمحبـــوب، بل أضهم ثلاثة مظاهر لمحقيقة واحدة ، وقد احتلت هذه الفكرة قسما كبيرا مــــن التائيّة الكبرى ، ف و يقول مثلا : ( ٦٠ )

وانى التي أحببتها لا مجالـــة وكانت لها نفسي عليها محيلتــي ويقول أيضا : ( ٦٦ )

وأشهدت غيبي اذبدت فوجدتنسي عنالك اياها ببجلوة ظوتسسي

وهذا يعني أن المحب والمحبوب يكونان في عالم الشهود مظهرين مختلفيان ومنفصلين ، أما في عالم الفيب ، فهما حقيقة واحدة متحدة ، وفي جمعه بيللين الثلاثة لل الحب والمحبوب للراه يقول : ( ٢١ )

وما زلت اياها واياي لم تعليرا ولا فرق ، بل دَاتُي لذاتي أُحبُّت وقد يكون هذا تعبيرا بل توضيحا لفكرة " توجيد الحب " التي ذكرهـــا ابن الفارض في شعره ، والتي تمُّت الاشارة الميها سابقا ،

ومن كل هذا مكن الوصول الى نتيجة عامة ، وهي أن الوحدة عند شاعرنا هي وحدة بين المحب والمحبوب كما هو واضح من الأبيات المشار اليها وأبيللت أخرى عديدة في التائيّة الكبرى ، وهذه الوحدة عبي وحدة حب وليست وحدة وجلود كما عبي عند غيره من الصوفية ، فليس في شعر ابن الفارض ما يدل على عقيللدة وحدة الوجود ، بل أن عضالك محبا ومحبوبا يتحدان في الحب ، وبعبارة أخلرى ، لقد أتى ابن الفارض بنوع من التثليث الصوفي تتكون من المحب والمحبوب والحب ،

<sup>(</sup>۱) - تصهيدات عين القضاة الهمداني ، ص ۹۲ ،

ومي خلائة حقائق لحقيقة واحدة كلية •

ومن الجدير بالذكر عنا أن محبوب ابن الفارض يكون أحيانا مذكرا وأحيانا موانثا ، ففي التائيّة الكبرى ، مثلا ، كان المحبوب موانثا ، بينما في قصائد أخرى كالجيميّة والفائية والكافية كان مذكرا ، ولو عدنا الى القصائد المسلل اليها لتبيّن أن المحبوب الموانث يأتي في القصائد التي يفلب عليها الطابلي المعرفاني والفلسفي ، بينما في القصائد التيبيكون فيها الحديث عن الحب بأسلوب انساني يكون المحبوب مذكرا ، وأكثر من ذلك ، فالمحبوب في دوبيتات ابن الفارض ، والتي من المستبعد أن تكون اشهارا البية ، كان محبوبا مذكرا ،

#### ١٣ ـ الحب والجمال والقلق

والحب عادة لا ينفعل عن الجمال ، وقد أشار الى ذلك الشيخ شهاب الديسن السهروردي المقتول في رسالة " مونس العشاق " حيث تكلم عن الأخوة الثلاثسسة المتولدين عن العقل الأول وهم : الجمال والعشق والقلق ، والمتمثلين عنسسده بأشخاص يوسف وزليخا ويعقوب (١) ،

فيو الأخوة الثلاثة قد ظهروا أيضا مجتمعين معا في شعر ابن الفصارض ولمبو يبحث دائما عن الجمال في المورة والمعنى والظاهر والباطن ، فيرى الجميل في كل شيء ، في المحسوسات كما في المعقولات ، غير أنه قد استعمل عبارة "الحسن بصورة خاصة للتعبير عن المجمال الى جانب عبارة " الجمال " نفسها ، فمحبـــوب ابن الفارض ، كما أشير المي ذلك سابقا ، هو " مظهر الحسن " الذي يقابل المحب " مظهر الحب " ، فالحسن والجمال عنده يجعل صاحبه يتحكم بالمنجذبين اليه ويصير وليًا عليهم ، ولذا نراه يقول ؛ ( ٥٦ )

<sup>(</sup>١) \_ أمول الفلسفة الاشراقية ، لأبي ريّان ، ص ١٣٠ -

ته دلالا ، فأنت أعل لذاكسيا وتحكم ، فالحسن قد أعطاكييا ولك الأمر فاقض ما أنت قيساض فعلي الجمال قيييدولاكا

وهو يربط بوضوح بين الحب والجمال ، بل ان الجمال عنده يكون داعيـــا الى العشق ، وهذا واضح في قوله : ( ١٥٨ )

والى عشقك الجمال دعبيبياه قالى هجره ، ترى من دعاكيبيا ويربط أيضا بين المشاهدة والحسن ، ونتيجة لذلك يحصل الانجذاب والذعبول للمشاهدين ، فيلا يقول في ذلك ؛ ( ٩٤ )

وقد أشهدتني حسنها ، فشدعت عن حجاي ، ولم أثبت خلاي لدعشتــي وعذه المشاعدة قد توصل السارف الى أعلى مقامات السالكين ، أي الفناء ، كما يبيّن ذلك ابن الفارض نفسه في القصيدة الجيميّة قائلا : ( ١٤٤ )

ودَّعت قبل الهوى روحي لما نظرت - عيناي من حسن ذاك المنظر البهج

ومشاهدة الجمال هذه ليست غيبيّة فحسب عند شاعرنا ، بل عي مشاهدة جمال الحق في عالمي الفيب والشهود ، فالذي ينظر بعين الحقيقة الى الوجود لا برى فيه سوى المرجود الحق ، فيدهش لجماله بل يصفق في الحين ، وقد وضّح ذلك النابلسسي عندما قال ، شارحا بيت الجيميّة المشار اليه : "قوله عيناي ، أي عين البصر في عالم الملك الظاهر ، وعين البصيرة في عالم الملكوت الباطن ، وكنى بالمنظر عنا عن وجه الحق في كل شيء " (1) ، ولهذا السبب كان الجمال الذي يقمده ابن الفارض جمالا كليا مطلقا لا يرتبط بحدّ الشهود أو بحدّ الفيب ، ولذا نلاحظـــــه يدعو قائلا : ( ٢٩ )

ومرّح باطلاق الجمال ، ولا تقل بتقييده ميلا لزخرف زينــــــة

## أ \_ الحسن ( أو الجمال ) والمعنى

وكثيرا ما يربط ابن الفارض بين " الحسن " و " المعنى " ، فالحسان

<sup>(</sup>١) - شرح ديوان ابن الغارض، الجزء الشاني، ص ٥٩٠٠

عنده لا يكون حسنا متبدّلا متفيّرا بتبدّل القوالب ، بل عو كائن في المعنى اللذي لا تمل الله يد التفيير ، فيقول : ( ٨٠ )

فیارواحیم تصبو لمعنی جمالیا و آحداقیم من حسنها فی حدیقیة وکذلك نری قوله : ( ۸۱ )

لئن جمعت شمل المحاسن صورة شهدت بها كل المعاني الدقيقــة وأيضا : ( ٨٥ )

اذا لاح معشى الحسن في أيّ صورة وضاح معشّى الحزن في أي ســورة يشاعدها طرفي بطرف تخيّلــــي ويشاعد معنى الحسن فيقول : ( ١٧٩ )

أشاهد معنى حسنكم فيلذ للليني خضوعي لديكم في البهوى وتذلللي

فلو شاملنا مليًا هذه الأبيات لاتفحت أمور كثيرة توضّع بعض أهم الأمـــول التي يقوم عليها تصوّف ابن الفارض • منها أن معنى الجمال يتحلق بالأرواح مــن خلال الأحداق ، ويوضح هذه الفكرة بصورة أجلى قوله : (١٥٤)

فالعين تهوى عورة الحسن التسي روحي بها يصبو التي معنى خفسسي فالمين تشاهد الصورة ، وهذه المورة تتحول الى معنى روحاني ، وقد يمكن مشاهدة معنى الحسن مباشرة دون اللجو ً للعين الظاهرية ، وذلك امًا من خسسلال عين العقل أو من خلال القلب ، وهذا يتضح من بيتين في ديوان شايرنا ، الأول هو (109)

فيك معنى حلاك في عين عقلييني وبه ناظري معنى خلاكيوني والثاني : ( ١٦٣ )

فقلبي وطرفي ، ذا بمعنى جمالها معنّى ، وذا مفرى بلين قــــوام

وهكذا يوضح ابن الفارض أن القلب يرى معنى الجمال ، والطرف يشاهـــد الشاهر المحتمثل في لين القوام ، ويلاحث عنا كيف أن الشاعر يربط دائما بيـــن الحقائق المعنوية والحقائق المادية ، ومما يبيّن هذا الربط بين حقيقة الحسن الفيبية المعنوية وصورة الحسن الظاعرية قوله : ( ١٧٠ )

فادر لحاظك في محاسن وجهده تلقى جميع المحسن فيه مصوّرا ومما لا بد من ذكره هو أن الجلال قد يحجب جمال المحبوب ، لقوله : (١٥٦) بجمال حجبتسته بجمعيسلال هام ، واستعذب العذاب شناكما

ويوضّح هذه الفكرة عبد الرزاق الكاشاني الا يقول: " الجلال هو احتجاب الحق تعالى عنا بعزته من أن نعرفه بحقيقته وهويته كما يعرف هو ذاته ، فلل ذاته سبحانه لا يراها أحد على ما هي عليه الآ هو ، الجمال هو تجلّيه بوجهلل دو الذاته ، فلجماله المعللق جلال دو قيّاريّته للكل عند تجلّيه بوجهه ، فلم يبلل أحد حتى يراه في علوّ الجمال ، وله دنوّيدنو به منّا وهو ظهوره في الكل ، كما قيل :

جمالك في كل الحقائق سافــر وليس له الآ جلالك ساتــر" (١)

فهذا الكلام يدل على أن صفة الجلال تغلب صفة الجمال ، اذ أن الجملل يعلم على أن صفة الجلال من ظهور ، تحاذا ظهر هذا اختفى الجمال تحت حجابه ، والواضح أن ابن الفارض كان من أصحاب هذا الرأي ، وقد يكون هذا على السبللل الذي لأجله جعل الشاعر محبوبته في مظلم التائيّة الكبرى تجلّ عن الحسن ، وهنذا يعني أنه رآها بمظهر الجلال ولم يشاهدها بمظهر الجمال ،

## ب ـ القلــــق

أما الأخ الثالث للحبو الجمال ، أي القلق ، فلم ينسه ابن الفارش حتى يكون التثليث عنده تاما ، فكلامه الدائم عن الدموع والخيبة التي يصلل بها في سلوكه وقلقه من العذل والخوف من الفراق ، كلها أمرر لا بدّ أن تجسلل ماحبها قلقا بل قلقا جدا ، وعذا القلق يبدو جليّا في اللحلات الأخيرة من حيساة ابن الفارض ، اذ حكي أنه حين الاحتضار " رأى الجنة مثلت له ، فبكى وتفلللونه " رأى الجنة مثلت له ، فبكى وتفللونه " رأى الجنة مثلت له ، فبكى وتفللونه الموال

<sup>(</sup>١) -- مصطلحات الكاشاني ، ( في هامش شرح منبازل السائرين ) ، ص ٩٥٠

<sup>(</sup>٢) - شذرات الذهب، المجلد الخامس، ص ١٥٢٠

السارفين ، انها اكتمال مثلث البيقين والجمال والقلق ، فيقد كان لا يد ميسيدن اجتماع الأخوة الثلاثة الذين أتمار البهم البيهروردي المقبيرل وذلك لنظة عندودة ابن الفارض الى الآب ـ العقل الأول بالبيتمل بييد ذلك يالواحد الكلي ،

## ١٤ - أش الحجاز في حبّه

وأخيرا تجدر الاشارة الى أن الأجراء الحجازِية قد الجُرت على قيم كبير من غزله وكلامه في الحب، ما عدا في الخائية الكبرى والخمريّة ، فمحبوية ابــــن الفارض سمراء وليست بيضاء اللون ، ويعبيارة أخرى عني حجازية في ذاعرها ، فمثلا ، يقول في سمرة الشفاه ، ( ١٣ )

آه ، واشواقي لضاهي وجههـــا وظمـا قلبي لذيّــاك اللمــــى وكذلك يقول في الذاليّة ؛ ( ٢٦ )

صدّ حمى ظمأي لماك لمحجدادا وهواك ، قلبي عار منه جدادا ويذكر الحبيب الأسمر في قوله : ( ١٤٨ )

أحبب بأسمر مين فيه بأبيــــف أجفانه مني مكان سرائــــري

ويلادظ من هذه الأجيات الثلاثة أن الشاعر بالرنجم من ذكره للشفاه السمحراء والحبيب الأسمر لا ينسى أن يفع شيئا من البياض في صورة الحبيب ، وسبب ذلك قد يكون في أن الصورة التي يتخيئها ابن الفارض ، كشاعر ، عمي صورة حجازيللة أو مصرية سمراء ، بينما الحقيقة التي يرمي اللها عي بيضاء لأنها أنوار غيبيًا عربي الله في محبوبه الغيبيّ المنير المتمثل عرضا بالمحبوب الأرضي الأسمر ،

ثم أنه يشبّه المحبوبة بالظبي والمحب بالأسد ، لقوله : (١٠)
هل سمختم أو رأيتم اسمحمدا صاده لفظ مهاة أو ظبــــــي
وفي تشبيه المحبوبة بالظبي يقول أيضا : (٢٩)

وبجزع ذيّاك الحمى ظبي حمصتى بظبي اللواحظ، اذ أحاذ، أخاذا وتبدر الصورة البدوية أكثر وضوحا في قوله : ( ١٤٨ )

وعلى الكثيب الغرد حي دونه اله . آساد صرعى من عيون جــــآذر

عم انه المنه المنه المنه المنه محبوبته باسم ، فهو يستعمل الأسماء البدوية التلي وردت في غزل الشعراء البدو والاسلاميّين ، نحو نعم والعامرية وغيرتمما ، فهللو يقول : ( ٤٥ )

سلام على تلك المعاهد من فتى على حفظ عهد العامرية (١) ما فتى ومما يلغت النظر تركيزه المستمر على اسم " نعم " ، كقوله : ( ١٣٦ )

وماذا عسى عنى يقال سوى غدا بنعم له شغل ، ندم لي بها شنال د. اذا أنعمت نعم عليّ بنظلللرة فلا أسعدت سعدى ولا أجملت جمللل وقوله : ( ١٦٧ )

وعل فتينات بالغويس يريئنسنني مرابع نعم ، ندم تلك المرابسنم

فلماذا عدا التركيز على " نعم " ؟ لا بدّ أن يكون عنائك ثمة سبب خفييّ لدى الشاعر ، فالنابلسي يرى أن نعم كناية عن " الحفرة الالهية " (٢) و"المحبوبة الحقيقية والحفرة العلية الغيبية الوجودية " (٣) ، ولكن يبقى السوءال اللذي قد لا يجد جوابا ، وهو ؛ لماذ؛ اسم " نعم " وليس غيره ؟

ومن الجدير بالذكر أن أبن الفارض كثيرا ما يستعمل صيغة التصفير فـــي المتحمال كلمتى " و " هوى " (٤).

ان النتيجة التي يمكن استخلاصها من كلام ابن الفارش في الحب ، هو ان الحب عنده ليس حالة تطرأ على الناس فتبدّل أحوالهم وتجديهم الى من يحبّون ،كما عمل المعروف لدى عامة الخلق ، بل أن الحب الفارضي حكمة الهية تجمع في طياتها حقائق الوجود بل جميع أسرار الغيب والشهود ، ولا يمكن فصل الحب عن الحقيقــة الكليّة الالهية الحكيمة ، وعذا ما أشار اليه الفيلسوف الغربي سويدنبرغ فــي

<sup>(</sup>١) - في ترجمة ابن الفارض في المجلد الثالث والعشرين من " الوافي بالوفيات " ( قيد الطبع ) ورد " الهاشمية " ،

<sup>(</sup>٢) ـ شرح ديوان ابن الفارض ، الجزء الثاني ، ص ١٢٢ ٠

<sup>(</sup>٣) - المرجع السابق ، ص ١٤٥ ٠

<sup>(</sup>٤) ـ ديوان ابن الفارض، ص ص ٢٩ و ٣٩ و ٥٠ و ٥٤ و ١١٩٠

كتابه " الحبوالحكمة الالهيان " (أ) ، فعند الفيلسوف المشار اليه ، " ليلل الحب الالهي منفطلا عن الحكمة الالهية ، ولا الحكمة الالهية منفطة عن الحلل الالهي ، بل ان مثل الحب الالهي والحكمة الالهية كمثل الجوعر والحورة ، عمل وجود واحد يتحقق في حقيقة واحدة منفردة ويحقق في الوجود الذي يتجلى فللل الكون حقائق كثيرة وظواهر متعددة " (٢) ، عل تختلف فلسفة سويدنبرغ عمد فلل الحب والحكمة الالهيين عن حب ابن الفارض وحكمته الروحانية ؟ لا شك في أن الجواب يجب أن يكون بالنفي ، غير أن الفارض الوحيد بينهما عمر أن ابن الفارض قد قال المورد قرون تقريبا ،

لذلك كان الحب ممو الدائرة الحكميّة التي شجمع فلسفة ابن الفارض الدوضية وفكره العرفاني الروحاني ، ولا يمكن فهم تصوّف ابن الفارض الأنن خلال فهم حبّه الذي صار بحنده أساسا حكميا تبني عليه جميع أفكاره الثانوية الأخرى .

بناء على هذا ليس مستغربا أن يندت ابن الفارض بـ " سلطان المحبّييـــــن والعشاق " <sup>(٣)</sup> ، كما أنه ليس مستغربا أن نرى ديرانه مقتصرا على الحب لأنـــه الحجر الأول الذي بنى عليه صرح تصوفه وسلوكه الخيبي •

xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx

**XXXXXX** 

Swedenborg, The Divine Love and Wisdom, P.14-16. - (1)

<sup>(</sup>٢) .. حضارة الحكمة والحكماء عبر العصور ، المجلد الشاني ، ص ١٩٤ ·

<sup>(</sup>٣) ـ شذرات الذهب ( نقلا عن الممضاري ) ، المجلد الخامس ، ص ١٤٩ ٠

# الفمل الخالبيين

# الخمسرة في شعر ايسسسن الطبيباران

علاوة على كون الخصرة صادة فنية في الشعر منذ القدم ، وهنصرا هامييا في تكوين الأساطير القديمة ، فقد دخلت الخمرة في الطقوس الدينية السالفيية كالهندية والغارسية والنصرانية ، كما ارتباث ببعض آلهة اليونان مثل الاليد ديونسيوس ، وعندما جاء الاسلام ، أخرج الخمرة من الطقوس الدينية ، بل اعتبرها رجسا من عمل الشيالان ، وهكذا خرجت الخمرة في الاسلام فعلا عن دائرة الديليليين والمعتقد ، الا أن التصوف الاسلامي أعاد الخمرة ، ولكن بصورة مجازية ، الملليل

ومن اللافت للنظر أن أوائل المتموفة الدين أدخلوا الخمرة المجازية الى التراث الموفي كانوا من الفرس كالبسطامي والحلاج ، فبعدما كانت الخمرة الدسية تكون جزءا من الدينية لدى أجدادهم ، صارت على أيديبم جزءا من تراثهم العرفاني الاسلامي ، ولكن عمده المرة بمورة مجازية ، وبذلك عادت الخمرة الللي تسم عام من التراث الاسلامي ، ويرى بعض الباحثين أن بواكيز الرمز الخمرى فلي التراث الموفي بدأت منذ القرن الشاني للهجرة (١) . .

وقد سار الرمز الخمري في الشعر الصوفي في طريق التطور والتكامل حتــى بلخ كماله مع ابن الفارض وبالتحديد في قصيدته الخمرية الميميّة التي " تعـــد بحق نموذجا لاكتمال الرموز الخمرية في الشعر الصوفي بشكل عام " (٢) .

وهذا يعني أن ابن الفارض عاش في عصر ازدهر فيه الشعر الخمري ، وعللو

<sup>(</sup>١) ـ الرمز الشعري عند الصوفية ، ص ٣٤٠ ٠

<sup>(</sup>٢) ـ المرجع السابق ، ص ٣٦٦ ،

بدوره استلاع أن يبلغ قمة الشعر الخمري الرمزي •

والخمرة عند الموفية ترمز الى غلبة العشق وتجلب الملامة على صاحبها رهي خاصة باعل الكمال (١) ويكورة فامة "كانت الخمرة في الشعر الموفيين رمزا على الحب الألهي لأن هذا الحب هو الباعث على أخوال الوجد والسكر المعنوي والغيبة بالواردات القوية عما يصرف عن الكينونة ويحول دون العلم " (١) . وقد فصّل داود القيصري في شرحه على خمرية ابن الفارض المقصود من الخمرة الموفية وربطها بقرائن دينية من القرآن والحديث ، وقد يعتبر كلام القيصري هذا مسسن أهم ما قبل في تبيان معنى الخمرة العرفانية ، فهو يقول في توضيح عبسسارة "المدامة " في مطلع قصيدة ابن الفارض الخمرية :

"المدامة الشراب الزنجبيلي والعين السلسبيلي الذي يبارب شاربه ويسكس صاحبه ويزل عقله ويدهشلبه ، كما أشير اليه في الكلام الربّاني والنم المعداني بقوله تعالى: ( ويحقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمسسلسلا ) ، لا ليفنى الشارب عن أضانيته وتزول عنه أحكام بشريته وتفمحل رسومه الخلقية. من التعينات الفعلية والمفاتية والذاتية ، فيزول عنده حكم الثنويسة ويتحد حينئذ بالذات الالهية التي كانت من قبل ولم يكن معها شيًّ ، كما قال عليه السلام : ( كان الله ولم يكن معه شيء ) بفناء ما لم يكن وبقاء من لم يزل ٠٠٠ وهذا الشراب بعينه هو الشراب المشار اليه بقوله تعالى : ( ان الابرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يغجّرونها تفجيرا ) تمسزج أولا بالكافور ثم بالزنجبيل كما يشير سباق الكلام المجيد اليه ، وانما أتسسى بالمزج الكافوري فيه لاعظائه برد اليقين للشاربين من الأبرار ، وتفرحة لأرواح المحبيّن المعرفين عن الأغيار ، وعبّر عنه أيضا في المرتبة الثالثة للمقرّبيسن بالرحيق المختوم في قوله تعالى : ( يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلسك

<sup>(</sup>۱) ... فرهنك لغات واصطلاحات وشعبيرات عرفاني ، ص ۲۸۱ •

<sup>(</sup>٢) - الرمز الشعري عند الصوفية ، ص ٣٦٣ -

غليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشربها المقرّبون) ، ولكونسسه ممنوعا عن وصول غير المقرّبين اليه قال : من رحيق مختوم ختامه مسك ، يدعلّسر عرفه أنفاس الوجود ويروي ذوقه غليل العطاشي للشهود ، وأتى بالتسنيم اشسارة الى علوّ مقامه وارتفاع درجته ، وبالشرب قبول الفيض الالهي الدائم الذي يترسّب على الأعيان واستعداداتها الموجب لاظهار الكمالات الكاملة في غيب عيسمسسن السبد ... " (1) .

ان أعمية كلام القيصري المشار اليه تكمن في الطريقة التي ربا فيها بين رمز الخمرة الصوفية والنص الالهي والأعمية الكامنة في حقيقة عذا الرمز ، فهيي وسيلة الاتحاد بالذات الالهية كما هي خاصة بالصقرّبين دون سواعم ،

وديوان ابن الفارض، بمورة عامة ، لا يمكن اعتباره ديوانا في الخمريات، بل المحكس هو الصحيح ، اذ ان الخمرة لا يرد ذكرها الا في القصيدة الميميّة علاوة على أبيات معدودة في التائيّة الكبرى، وفيما عدا ذلك لا نجد في ديوانه كلاما عن المدامة ، ويمكن تلخيص مدلول الخمرة في ديوان ابن الفارض على أنها "رمز على المحبة الالهية بوصفها أزلية قديمة منزهة عن العلل مجردة عن حدود الزمان والمكان، وهذه المحبة في الأسرار العرفانية هي التي بواسلتها ظهرت الأشياء وتجلّت الحقائق وأشرقت الأكوان، وهي الخمر الأزلية التي شربتها الأرواح المجردة فانتشت وأخذها السكر واستخفها الغرب قبل أن يخلق العالم " (٢) ، ولهذا شعرع ابن الفارض قصيدتهما الغمرية بالقول: (١٤٠)

شربنا على ذكر الحبيب مدامسة سكرنا بها من قبل أن يخلق الكرم

وعكذا صرّح بأزلية المدامة غير المأخوذة من الكرمة ، وربطها بالأرواح الكائنة قبل خلق العناص ، وفي البيت المشار اليه يفصل الشاعر بين المدامسة ومبدأ السببية المتعلق بعالم الكون ، اذ أن في عالم السببية لا بدّ من وجسود

<sup>(</sup>١) - الفوائد الطِيّة على القصيدة الخمرية ( صخطوط ) ، الأوراق : ٢٦ - ٢٩ ٠

<sup>(</sup>٢) - الرمز الشعري عند الصوفية ، ص ٣٦٦ -

الكرمة حتى تكون سبها لوجود المدامة ، أما في عالم الأرواح ، فالمدامة توجيد قبل مصدرها وسبها ،

بعد ذلك يربط ابن الفارض بين المدامة ومختلف مظاهر الحياة والكـــون ، بل يربط المدامة بمختلف أحرال الانسان كالفرح والحزن والموت والمرض وبالحــواس الخمس ، ومن خلال ذلك يمل الى " تكافو ، بين البنية الحسيّة للأشياء في قربهــا ومباشرتها والبنية الحرفانية المرموزة " (١) .

وفي القصيدة الخمرية شرد شمانية أبيات عن المدامة الروحانية عي محصدن أعشم وأعمق ما نظم ابن الفارض وذلك قوله : ( ١٤٢ )

تقدّم كل الكائنات حديثهـــا وقامت بها الأشياء ثم لحكمسة وقامت بها روحي بحيث شمازجا الشخمر ولا كرم وآدم لـــي أب ولطف الأواني في الحقيقة تابع وقد وقع التفريق والكل واحد ولا قبلها قبل ولا بعد بعدهــا وعمر المدى من قبله كان عمرها

قديما ، ولا شكل هناك ولا رسسم بها احتجبت عن كل من لا له فهم حادا ولا جرم تخلله جـــــرم وكرم ولا خمر ولي امهـــا ام للاف المعاني والمعاني بها تنمو فارواحنا خمر وأشباحنا كــــرم وقباية الأبعاد أفهي لها حتـــم وعهد أبينا بعد عاولها اليتــم

ومن المستفرب جدا أنه بالرغم من أعمية الأبيات الثمانية هذه ، فــــان ثرّاحا للقصيدة الفمرية كالتميمري والنابلسي قد استثنوا عذه الأبيات من شروحهم ولم يتطرقوا لها ، ففي هذه الأبيات وضعت المدامة في قالب فلسفي عثلما وضعها القيمري في قالب ديني ، وفي الحقيقة ، يمكن اعتبار عذه الأبيات الثمانيـــة خلاصة حكمة ابن الفارض الروحية العرفانية ،

ثم يجلل شاعرنا الحديث عن المدامة حديثا قديما ، وهذا الحديث القديلم

<sup>(</sup>١) - الرمر الشعري عند الصوفية ، ص ٣٦٩ ٠

يرد كثير؛ في شعر ابن الفارض كقرله في اليامّيّة : ( ٢٠ )

مظهرا ما كنت أخفي من قدير من مديث صانه منى السبي وقوله في القصيدة اللاميّة : ( ١٣٦ )

حديثي قديم في عواها ،وما له كما علمت بعد وليان لها قبل

ريمكن الربط بين الحديث القديم الذي ليس له بعد وقبل بقول ابن الغارض في أبيات الخمرية المشار اليها : ( ١٤٢ )

ولا قبلها قبل ولا بعد بعدهــا وقبلية الابعاد ، فهي لها حتــم

وعدا الحديث القديم الذي كان قبل الخلق والزمان قد يكون اشارة السبي الحديث القدسي: " كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق لكسسسبي أعرف " (1) ، ولما كانت الخمرة رمزا للمحبة ، فقد أراد ابن الفارض أن يبيّن أن هذه المحبة الأزلية هي علّة الخلق بناء على الحديث القدسي المذكور ، ولنذا وضّح أن قيام الأشياء كأن بها وذلك لحكمة مصونة عن فهم كل من لا فهم له .

وفي هذه القصيدة الخمرية بيتان آخران لهما خطرهما ، وهما قوله : (١٤٣) وقالوا : شربت الاثم ، كلا ، وانما شربت التي في ټركها عندي الاثم منيئا لاعل الدير كم سكروا بهلللا

ففي هذين البيتين يستخدم ابن الغارض أسلوبا طالما كان شائعا بيـــــن شعراء التموف الغرس، وخاصة حافث الشيرازي، وهو أسلوب ظاهره يناقض مفاعيم المدوام ويبيّن أن ما هم عليه من الظاهر عو الخلل ، وما عليه العارف من أحوال مناقضة لشرائعهم ورسومهم عو المواب، فيكون العوام في خلال ، والخواص الذيــن يكفرهم العوام على حق ، وسبب هذا الخلاف بين أهل الظاهر والعرفاء هو عدم فهم الظاهريّين لأحوال العرفاء على حقيقتها ، فما يرون منهم في الظاهر يبدو لهــم كفرا ، أما العرفاء فيرون أهل الظاهر بعيدين عن الأمل ، ويبيّن

 <sup>(</sup>١) سلم يرد عذا الحديث في الصحاح ويورده المتصوفة في كتبهم • أنظر مثلا :
 تمهيدات عين القضاة ، ص ٩٠ •

القيصري في شرحه للبيتين المشار اليهما هذا الخلاف بمورة وافحة ، وذلك فحصي قوله : " شمّع المحجوبون عن الحق الذين لم يذوقوا لذة المحبة الألهية واشتغلوا بمحبة الآثار وانتكست رواوسهم بعبادة الأنداد وأحبّوهم كحب الله ، كما قصصال تسالى : ( ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله ) ... يقولون شربت الاثم ، أي ارتكبت أمرا منهيا عندهم ، وعوترك اللذات الجسمانيسة والشهوات النفسانية المباحة في الشريعة لعموم الخلائق ... " (١) . وهذا يعني أن في باطن كلام ابن الفارض هجوما عنيفا على أمحاب الشرع الظاهري ، اذ المصم المخطئون وليس الذين أنكروا ما عم عليه من الأمور الظاعرية العرضية ، ومتصل المخطئون وليس الذين أنكروا ما عم عليه من الأمور الظاعرية العرضية ، ومتصل عذا الأسلوب ، وربما أكثر صراحة منه ، شائع في شعر حافظ الشيرازي الذي يتول :

كيف يمكننا أن نتوجه ، نحن المريدون ، الى الكفية لما كان شيخنا متجها لبيت الخمّار ؟ (٢)

وقرله أيضا مخالمها نفسه :

يا حافظ ، لو مسكت يوم الأجل كأسا في يدك ،

§خذوك مباشرة من الخمّارة الى البضة (٣) .

وقوله بصراحة أكثر :

تنال یا شیخ الی حاننا ،

واشرب فيه شرابا لا وجود له حتى في الكوشر (٤) .

كلام حافظ الشيرازي هذا يذكرنا بأبيات في ديوان ابن الفارض يطنن فيها في الزّغَاد ، وهم اولئك الذين يعبدون الله بظاهر الأعمال دون باطن الأحصوال ، نحو قوله في اللاميّة : ( ١٣٤ )

تمسُّك سِأَدْيِنَالَ الْبَهُويُ وَاخْلُمُ الْحَيَّا ﴿ وَقُلْ سَبِيلُ الْسَاسِكِينِ وَأَنْ جَلَّوا

<sup>(</sup>١) - الفوائد الجلية على القصيدة الخمرية ( مخطوط ) ، الورقة : ٧٤ -

<sup>(</sup>٢) - ديوان حافظ الشيرازي، ص ٦، ( مترجم عن الفارسية ) ٠

<sup>(</sup>٣) -- المرجع السابق ، ص ٤١ ، ( مترجم عن الفارسية ) ،

<sup>(</sup>٤) — المرجع السابق ، ص ، ١١ ( مترجم عن الفارسية )٠

رقوله أيضا في القصيدة عينها : ( ١٣٧ )

وقلت لرشدي والتنسك والتقليل تخلّوا ، وما بيني وبين الهوى خلّوا وقرله في موضع آخر من الديوان : ( ١٦٢ )

وفيها خلالي بعد نسكي شهتكلي وخلع عذارى ، وارتكاب اشاملللي

وبعدما صرّح ابن الفارض بأن الأشمين عم الذين تركوا طريقته في الخلاءــة والتهتك وترك الرشد وبمورة عامة خرق المألوف • يزيد على ذلك اشارته فـــــي القصيدة الخمرية الى أهل الدير ويهنو عم بما عم عليه من سكر في الهوى •

وبالرغم من أقوال الشارحين من أن المقصود بأعل الدير في بيت الخمريبة وبالرغم من أقوال الشارحين من أن المقصود بأعل الدير في بيت الخمريبوي الموقاء المحققون " (١) أو " الأولياء الوارثون للمقام العيسبيبوي الروحاني " (٢) ، فليس مستبعدا أن يكون مقصود شاعرنا عو أعل الدير النصارى على الظاهر ، ولهذا الرأي أدلة وبراهين ، أعمها أن ابن الفارض كان يوءمين بوءمين بوءمين الفارض كان يعبد ، فعبادته للواحسيد الأحد ، وعو يصرح بذلك في التائية الكبرى اذ يساوي بين عبادة النصارى واليهود والمسلمين ، وأكثر من ذلك فهو يساوي مع عذه العبادات الدينية عبادة الأحجار والدينار والكواكب والنار (٢) .

وما زاغت الأبصار من كل ملسية وما اختار من للشمس غي غرّة عبا وان عبد النار المجوس وما انطقت فما قصدوا غيري ، وان كان قصدهم

وما راغت الأفكار من كل تحليية واشراقها من نور أسفار غرتييي كما جاء في الأخيار في ألف حجية سواي ، وإن لم يظهروا عقد نييية

لذا ، ليس مستفربا أن يرى ابن الفارض في عبادة أعل الدير صوابـــا ان كان يرى في عبادة الأحجار والنار توحيدا ، علاوة على ذلك ، فالديانة العيسويــة ترتكز على المحبة وليس على الشرائع الظاهرية ، اذ أن الانجيل لا يحوي مــــن

<sup>(</sup>۱) - العوائد الجليّة على القصيدة الخمرية ( مخاوط ) ، الورقة : ٧٠ ·

<sup>(</sup>٢) حشرح ديوان ابن الفارض، الجزء الشاني، ص ١٩٢٠

<sup>(</sup>٣) - ديوان ابن الفارض، ص ص ١١٤ و ١١٥٠

الشرائع الظاهرية سوى حكمين : الاول في تحريم الطلاق والشاني في ابطال السبت ، وخمرية ابن الفارض بأكملها تتحدث عن المحبة المجردة عن الشوائب الظاهريـــة والأمور الناموسية ، ولذا رأى في أعل الدير الحقيقيين مثلا جيدا لأصحاب المحبة المحرفة ،

والى جانب القصيدة الخصرية ، عنالك تلويحات خمرية عامة في التائيدة الكبرى ، فهذه القصيدة تبدأ بالحديث عن الخمرة وتختتم به ، وبعبارة أخصدى انها تبدأ برمز المحبة وتختتم به ، فعالقصيدةالمشار اليها تبدأ بقول ابصلان الغارض : ( ٢٦ )

سقتني حميًا الحب راحة مقلتيي فاوهمت صحبي أن شرب شرابهيم وبالحدق استغنيت عن قدحي ومين ففي حان سكري حان شكري لفتية

وکأسي محبّا من عن الحسن جلّـــت به سرّ سرّي في انتشائي بنظـــرة شمائلها لا من شمولي نشوتــــي بهم تمّ لي كتم الهوى مع شهرتــي

والحقيقة عنى أنه وإن كان ابن الفارض في هذه الأبيات يتكلم عن الخمصرة ، فير أن مدلولها العرفاني يختلف تماما عن مدلولات المدامة في القصيدة الخمرية الأنفة الذكر ، فبعد التدقيق يتبيّن أن السكر في القصيدة الخمرية كان مسلسا المدامة ، بينما حمل السكر في التائيّة الكبرى بالمشاعدة ، ولذا صرّح شاعرنسا بأن نشوته كانت من شمائلها لا من الشمول ، الآ أنه قد أوغم صحبه بأن سكره ناتج عن شرب شرابهم ،

وعكدا يربط ابن الفارض بين السكر وعقيدة المشاهدة الحضورية في التائية الكبري مما يدلّ على أن حالة السكر والنشوة في القميدة الخمرية كانتسست ذات مرتبة روحانية أدنى مما عي عليه في نظم السلوك ، لأنه في الاولى كانت المداملة التي ترمز على المحبة سببا لنشوته ، أما في الثانية ، فقد تجاوز المحبة الى الشهود حيث رأى أنه لم يكن غيرها ، فسكر من ذلك في حالة شمور بالرحدة الكلية ، والمعررف ، في العرف المحوفي ، أن المحبة وسيلة لبلوغ ذلك الشعور الكلسسي

ويمكن تلخيص التلويحات الخمرية عند ابن الفارض وارتبائها بحال السكر ، في أن الخمرة عنده ، بمدلولها الرمزي ، كانت جزءا أساسيا في حكمته العرفانية ، غير أن الخمرة الرمزية ليست الوسيلة الوحيدة لبلوغ السكر والنشوة الروحيــة ، فينالك وسيلة أعمّ وأسمى هي مشاهدة شمائل المحبوب في مقام من الوحدة الكلّية ،

#### XXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

**XXXXXXX** 

XXXXX

#### الفصــل الرابــع ------

" الكليّة " وصور التعبير طنها في شعر ابن الفــــارض

### ١ ـ " الكل " لدى ابن الفارض ودلالته

ذكر ابن حجر العسقلاني ابسن الفارض في " لمسان الميزان " على أسلم " " يندق بالاشحاد الصريح في شعره " (١) ، ونقل بمن الذهبي في " شاريخ الاسلام " أنه " شيخ الاتحادية " (٢) ، فما هو المقصود من هذا"الاتحاد" الذي يرباللون ابن الفارض به ؟

ان مصطلح " الكل " عند الصوفية " هو اسم للحق تعلالي باعتبار التفسيرة الواحدية الألبية " الجامعة للأسماء كلها ، ولهذا يقال أنه : أحد بالذات كليل بالأسماء " (٣) ، وهذا يعني أن الحديث عن " الكل " هو حديث عن الحق من خلل نظرة الوحدة الكلية ، وليس الاتحاد كما ظن المترجعون له ، فالاتحاد يجلب أن يكون بين جزئين أو طرفين ،ولكن ابن الفارض لم يتكلم شوى عن " الكل " ، وفي " الكل " ، وفي " الكل " يمتنع الاتحاد لأنه منزه عن الجزئية ،

وقد عبر ابن الفارض عن فكرة الكليّة بطريقتين : الاولى عرفانية فلسفية عن طريق الوحدة المطلقة للحق الذي لا يخرج عنحقيقته شيء في الوجود ، والأخصرى لفاية عن طريق الاكثار من تكرار لفظة " كل " بصورة لافتة للنظر يتضح من خلالها أنها مصطلح وليست لفظة عابرة لتركيب الكلام والربط بين العبارات ،

أما عقيدته العامة المستخلصة من محمل شعره ، فهي أن العوجود الحقيقيي، العق هو " الكل " ، وكل موجود جزئي ليس الأ مظهرا للكل ، فالحب عضده أمر كلبي،

<sup>(</sup>۲۹۰) صالحات الميزان ، المجلد الرابع ، ص ۳۱۷ ۰

<sup>(</sup>٣) - مِصطلحات الكاشاني ، ( بهامش منازل السائرين ) ، ص ١٠٨ ٠

وكذلك الجمال والعبادة المى ما عنالك من أمور كليّة ، وعذه الفكرة موجودة فــي بعض المسالك العرفانية وقد عبّز عنها بعبارات مثل " العقل الكلي " و " الكل في الكل " ، غير أن ما يفرّق ابن الفارض عن غيره هو ربط " الكل " بجميــــــع المنظاهر الجزئية حتى انتفى الجزّ عنده ولم يبق سوى الكل ، لذلك نراه يقــول صراحة في التميدة المخمرية : ( ١٤٢ ) " ٠٠٠ وقد وقع التفريق والكل واحد" ،

والتائيّة الكبرى هي المصدر المرئيس لاستخراج نارية " الكلية " الفارضية، وهذا المصطلح يرد في القصيدة المشار اليها سبعا وثلاثين مرة ، وعلاوة على على وروده في قصائد أخرى وان بنسبة أمّل ، فمثلا يقول في التائيّة الكبرى : ( ٢١ )

فكل فتى حب أضا هو ، وهي حــ ــب كِل فتى ، والكل أسماء لبسة

فيلاحظ انه بعد ربط الكل الأولى بشفسه الذي هو مظهر المحبّين ، ثم بها المحلوبيّة .. يجمع الطرفين في وحدة كلية من خلال " الكل " الثالثية ، ويقصد بها كل المحبّين والمحبوبين الذين ذكرهم في الأبيات السابقة للبيالله المذكور أمثال لبنى وبثينة وعزة وقيس وكثير وجميل ، فهو الا كليم ليسوا سوى مظاهر لحقيقة واحدة ، والحب الذي ظهر من خلال هو الا الأفراد ليس الا مظاهل داتها مختلفة للحب الكلي ، كالشمس التي تنعكس على مرايبا متعددة دون أن تفسر داتها المتحدة الواحدة ، والظهورات المتعددة في المرايا ليست أكثر من ظهورات عرفية لذات جوهرية كلية لا تنقسم ولا تتجزأ ، هذا مثل الجمال الكلي عند ابن المفارض ، فانه وان تجلّي في مظاهر اللبيعة المتعددة فانه لا يحكي سوى عن حقيقة جمالية واحدة منافقة ، ومثله العبادة ، فهي تكون في أكثر من مظهر واحد ولكنها حقيقة واحدة ، فالحب واحد والجمال واحد والعبادة واحدة ، وما نراه من تعدد ليليليس اكثر من ظلال لحقيقة كلية لا تتجزأ ولا يخرج عنها شيء .

وهذه الكليات عند ابن الفارض ليست بعيدة عن المثل الأفلاطونية ،فالمظاهر الوجدودية عن الثلال لتلك الكليات المثالية المتوحدة ، وتلك الكليات لا تخبرج عن الكل الواحد ،أو المثل الأعلى ، الذي هو الجامع لجميع الحقائق الكليسة ،

لذا كان الكل مجموعا في الكل ، ولا يخرج عن الكل شي، اذ أن " بسيط الحقيقة " أى الله هو " كل الأشياء " ،

ومن مقاطع التائيّة الكبرى التي يكرر فيها ابن الفارض لفالة " كل " مقطع يتكوّن من عشرة أبيات ترد فيها اللفظة المشار اليها اثنتين وعشرين مرة ، وهــو قوله : ( ٨٣ و ٨٣ )

فلو منحت كل الورى بعض حسنها مرفت لها كلي ، على يد حسنها ويثني عليها فيّ كل لطيفـــــة وأنشق ريّاها بكل دقيةــــــة ويسمع مني لفظها كل بفعـــــة ويلثم مني كل جزء لشامهــــا فلو بسطت جسمي رأت كل جوهـــر وأغرب ما فيها استجدت وجاد لي شهودي بعين الجمع كل مخالـــف

خلا يوسف ، ما فاتهم بمزيد فضاعف لي احسانها كل ومل ومل بكل لسان طال في كل لفظ في بها كل أنف ضاشق كل عبيد بها كل أنف ضاشق كل عبيد بها كل سمع سامع متنصب بكل فم ، في لثمه كل قبل في المنه كل قبل في المنه كل قبل في المنه كل قبل به كل قلب فيه كل محب به الفتح كشفا مذهبا كل ريب ق وليّ ائتلاف ، مدّه كالم

قد تكون هذه الأبيات العشرة من أعمق الأبيات الواردة في ديوان ابــــــن الفارض وأكثرها احتواء للمعاني العرفانية ، فغيها يبيّن شاعرنا الموفي خلاصة عقيدته في الكليّة الواحدة ، ومن المستفرب حقا أن شارحا لتائيّة ابن الفــارض كالفرغاني ، لم يول لفظة " كل " في هذه الأبيات العشرة اهتماما ولم يخرجهــا عن معناها ومدلولها اللفويّين ، بالرغم من قوله في شرح البيت الثاني : " ٠٠٠ ونتيجته التي هي كل الوطة اني أشهد كل شيء بكل شيء وأسمع كل شيء من ذرات ظاهري ومن قوى باطني ، وهكذا أشم وأذوق وألمس كل شيء بكل شيء " (١) .

والحقيقة هي أنه لا يمكن الوصول الى فهم صحيح لهذه الأبيات العشــرة الآ

<sup>(</sup>١) \_ منتهى المدارك ، الجزء الأول ، ص ١٥١ ،

بتقسيم الأبيات والأشطار ثم جمع كل وحدة من المصطلحات والكلمات الواردة بعدد كلمة " كل " ضمن مجموعات لها مدلولاتها ومعانيها العرفانية ، ففي البيتيدن الأولين ترد كلمة " كل " ثلاث مرّات مرتبطة بالورى وبنفسه وبالوصلة ، وفي هدف المرات الثلاث لا يمكن التبذل في اعطاء العبارة أكثر مما تحتمل ، وقد لا يتعدّى المقصود منها أحيانا التركيز على الكلمة وتكرارها بغية تبيان أهميتها ، غيدر أن الحال يختلف في الأبيات الستة الأخرى ( ٣ - ٨ ) ، وقد يكون البيتان الأولان تمهيدا للأبيات اللاحقة التي يبيّن منخلالهاعقيدته ،

## ٢ \_ الكليّة ومصطلحات الأفراد ( الذرّة \_ الدقيقة ٠٠٠ الخ )

ففي المصارع الأولى للأبيات الثالث والرابع والخامس والسادس والسابسح والمثامن بريبة الشاعر بين " كل " والذرة واللطيفة والدقيقة والبضعة والجسسرة والجوهر ، ولهذه المصطلحات الستة خطرها في التراث الفلسفي ،فالذرّة هي الوحدة الأولى التي تتركب منها المادة في الكون ، ولها أهبيتها في الفكر المفلسفسي منذ أقدم العصور ، أما اللطيفة فهي " كل اشارة دقيقة المعنى تلوح في الفهسم لا تسعها العبارة ، وقد يطلق بازاء النفس الناطقة " (١) ، وقد يعبّر عن الروح فيذ بعنى العرفاء باللطيفة الربّانية ، واللطيفة هي الصيغة الموانثة للطيف ،وهو فد الكثيف وقد أخذت هذه العبارة حيّزا هاما في تراث المسالك العرفانية ، اذ اعتبرت أن اللطيف هو الوجود الحقيقي وقد يتكثف اللطيف فيظهر في عالم الأعبران ، والمعارف الذي يكون قائما في العوالم العنصرية الكثيفة يجب أن يتلمك كي يصل الى الحقيقة هي المنهد الخبارفين أجل مستسن الى الحقيقة هي المارفين الخرس الذي لا يحيط به أحد ، والدقائق عند العبارفين أجل مستسن

<sup>(</sup>۱) \_ مصطلحات ابن عربي ( ملحق بتعريفات الجرجاني ) ، ص ۲۸۹ •

 <sup>(</sup>٢) - سورة الانعام ، الآية : ١٠٣ ، وسورة الحج ، الآية : ٦٣ ، وسورة لقمان ،
 الآية : ١٦ ، وسورة الملك ، الآية : ١٤ ٠

الحقائق (١) ، وأما البضعة فقد تكون القالعة الواحدة ، وفي حيّر الأعداد فهميي " اسم لمغرد مبهم من الثلاثة الى سبعة ، وقيل البضع صا فوق الثلاثة ومــا دون التسعة (٢) ، والجزء " ما يشركب الشيء عنه وعن غيره " (٣) ، والجوعر لمبله مكانة خاصة عند الحكماء ، وقد أتى الشريف الجرجاني بتعريف جامم له يختصـــر فيه معظم ما قيل في الجوهر ، وهو قوله : " الجوهر مامية اذا وجدت في الأعيان كانت لا في موضع ، وهو منحص في لخمسة : هيولي وصورة وجسم ونفس وعقل ، لأنـــه اما أن يكون مجرّدا أو غير مجرّد ٠ فالأول اما أن لا يتعلق بالبدن تعلّق التدبيــر والتمرّف أو يتعلق • والأول العقل والثاني النفس، والثاني من الترديد ، وهــو أن يكون غير مجرّد ، اما أن يكون مركبا أو لا ، والأول الجسم والثاني اما حال أو محل ، الأول الصورة والثاني الهيولي ، وتسمى هذه الحقيقة الجوهرية فـــي اصطلاح أعل الله بالنفس الروحاني والهيولي الكلية ، وما يتعيّن منها ومار موجودا من الموجودات بالكلمات الالهية ، قال الله تعالى : ( قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربّي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربّي ولو جئنا بمثله مددا ) • واعلم أن الجوهر ينقسم الى بسيط روحاني كالعقول والنفوس المجردة ، والى بسيط جسماني كالعناص ، والى مركب في العقل دون الخارج كالماهيات الجوهرية المركبة من الجنس والفصل ، والى مركب منهما كالمولّدات الشلاك " (٤) ،

وعكذا جمع ابن الفارض هذه الألفاذ الستة المشار اليها جميع الأصلول والصبادي المكونة للوجودين الصادي والروحاني ، فما من شيء في الوجود يخرج وجوده عن هذه المبادي الستة ، وقد ربطها شاعرنا بـ " الكل " ، فجمع بيللت " الكل " ـ الحق ـ الشامل للوجود وبين مبادي الوجود ، فصارت الكلية مرتبطة بالجزئية ، فلا الجزء يخرج عن الكل ولا الكل يتحقق دون الجزء الفرد ،

<sup>(</sup>۱) ـ فرهنك لغات و اصلاحات وتعبير ات عرفاني ، ص ۲۱۱ ٠

<sup>(</sup>٢) .. تعريفات الجرجاني ، ص ٤٧ ٠

<sup>(</sup>٣) ـ المرجع السابق ، ص ٧٨ ،

<sup>(</sup>٤) ـ المرجع السابق ، ص ٨٣ •

## ٣ - " الكل " ومصطحات الحراس ( الطرفة - اللفظة - الهدّة ١٠٠٠ الخ )

أما في الأشطار الثانية من الأبيات الستة المذكورة ، فابن الفارض يربعط "الكل" بالحواس الخمس الظاهرية علاوة على الحاسة السادسة الباطنة الكامنسة في القلب و فالطرفة تعبير عن حاسة البصر ، واللفظة تعبّر عن الحاسة اللسانيسسة (وعنا تجدر الاشارة الى أن اللسان عند ابن الفارض وهو آلة للنابق قبل أن يكون آلة للذوق ، ولذلك من الأفضل تسميتها بالحاسة اللسانية بدل حاسة الذوق ) ،والهبّة اشارة الى حاسة الشم ، والتنصت يعبّر عن حاسة السمع ، والقبلة تشير الى حاسة اللمس (أو السور اللمسي) ، وقد ألحق هذه الاشارات الخمس بالطرف واللسان والأنف والسمع والفم الممثلة للحواس الخمس ، وربط جميعها بلفظة " كل " ، ثم انتقل الى الحاسة الغوادية الباطنة ، فربط " الكل " بالقلب والمحبة ، تعبيرا عسن عقيدة الكلية ، وقد اختار ابن الفارض القلب ليعبّر عن الحقيقة الغيبيّــــــــة للإنسان ، ولم يختر النفس أو الروح مثلا ، لأن القلب ، في عرف الحكما ، ، هـــو المليفة ربّانية " ١٠٠ وتلك اللطيفة هي حقيقة الانسان ١٠ وهي المدرك والعالسم من الانسان والمخاطب والمطالب والمعاتب " (١) .

وفيما يتفلق بربط ابن الفارض عبارة " كل " بالدواس الغُمس بمورة واضحة ، فذلك لم يأت في موضع واحد فقط ، بل ورد في الديوان في خمسة مواضع على علدد الحواس، فعلاوة على الموضع المشار اليه في التائيّة الكبرى سابقا ، والللذي يحتبر الأعم ، فقد ورد أيضا في قوله : ( ٩٧ )

فلفظ وكلي بي لسان محسسدت ولحظ وكلي في عين لعبرتسسي وسمع وكلي بالندى أسمع الندا وكلي في ردّ الرّدى يد قـــوة

ففي هذين البيشين يشير الى أربع حواس ويترك حاسّة الشمّ ، والجدير بالذكر أن الشاعر في هذا الموضع يستعمل آلة الذوق التي هي اللسان ، للنطق ، ولكـــن

<sup>(</sup>۱) - تعريفات الجرجاني ، ص ص ۱۸٦ و ۱۸۷ ·

مجرّد..ذكر اللسان فيهو اشارة ضمتيّة الى حاسة الذوق · ويمورة أكثر اختصـــارا يقول : ( ١٠١ )

وكلّي لسان شاظر ، مسمع ، يلل المنطق وادراك وسمع وبالسللة

وكما يلاحظ ، لقد ترك شاعرنا حاسة الشمّ هنا أيضا •ثم انه يربط بيــــن " الكل " وحاستي السمع والندلق في بيت آخر قائلا : ( ١٣٨ )

فان حدّثو؛ عنها ، فكلّي مسامع وكلّي ان حدّثتهم ألسن تتلببو ويربط أيضا حاستي السمع والبصر بـ " الكل " في قوله : ( ١٤٥ )

وكل سمع عن اللاحي به صمــــم وكل جفن الى الاغشاء لم يعــج

فهذا الربط اللافت للنظر بين حواس الانسان و " الكل " لا يمكن أن يكسون مصادفة أو مجرّد تركيب كلامي ، بل أن ورا ه فلسفة عرفانية عميقة يزيد اببين الفارض من خلالها أن يربط بين الحق ب الكل به وبين الانسان المنصري المحسوس ، وقد يكون في ذلك اشارة ففية جدا الى عقيدة ظهور الحق وتجليه في الهيكسيل الانساني المحسوس ، كما ورد في الحديث الشريف : " سترون ربّكم كما ترون القمر في ليلة أربع عشر وتنكرونه " (1) ، وهذا الظهور لا يمكن الأ أن يكون في الهيكل الانساني لأنه أشرف المخاهر المحسوسة وأكثرها لياقة للتجلّي الألهي التسليل فيل كان يستطيع ابن الفارض أن يقول صراحة : ان الله يظهر عيانا في هيكسيل الانسان العنصري ، أعني هذا الانسان صاحب الحواس الخمس ، فيكون لسان الحسسق خريبا أن يعتقد ابن الفارض بهكذا اعتقاد ، لاسيما وأنه لم يكن بعيدا عن العصر غريبا أن يعتقد ابن الفارض بهكذا اعتقاد ، لاسيما وأنه لم يكن بعيدا عن العصر الفائمي الذي ظهرت فيه دعوات عرفانية تعتقد بالظهور الألهي في الهيكل الانساني، الفائمي الذي كان يعيش في المصر الأيوبي لم يكن بامكانه الخلاقا أن يصرّع بذلك جهارا ، فحلّت الاشارة عنده مكان العبارة ، فجاء تعبيره عن هكذا عقائسد بذلك جهارا ، فحلّت الاشاطية البحتة .

<sup>(</sup>۱) - محيح البخاري ، الباب الرابع والعشرون ، من كتاب التوحيد ،

غير أن المسالك العرفانية التي تعتقد بظهور الحق ـ الكل ـ في هيكســل الانسان ، هذا الانسان الحقيقي صاحب الحواس الخمس، قد اعتقدت أيضا بأن اللــب المشهود الصحسوس ليس هو الحق الغيبي ، بل أن ما نراه هو ظاهر الغيب ، وبعبارة أخرى ، ان اللاهوت ظهر في الناسوت دون أن يصير ناسوتا ، فان اعتبر الناســوت الاهوتا كان ذلك الشرك بعينه ، ولذا شرى ابن الفارض يعود لينزه " الكل " عــن الحواس بعدما كان قد الصقه بها ، ليعتبر أن وصف الحسللكل الحق انما هـــو شرك ، فقال : ( ٩٧ )

وعن شرك وصف الحس كلّي منسّبسرّه وفيّ وقد وحّدت ذاتي نزهتـــــيي

وهذه " الكل " التي يربطها بنفسه من خلال ضمير الياء هي الكل الواحصدة المتوحّدة الشاملة للوجود وهو ضمنها ، وهي الحق ، ويجب أن يفهم هذا البيت من خلال عقيدة ابن الفارض في الوحدة الكلية ، وهذا الكل ، في مقام اللاهوت ، كان منزها عن وصف الحس الناسوتي ، وهكذا نرى الى أي حدّ كان لربط كلمة " كصل " بالحواس الانسانية خارها في كشف عقائد ابن الفارض السرية ، تلك العقائد التصبي جعلت الكثير من علامات الاستفهام تدور حول مذهبه وشخصيته على مدى عدة قرون ،

## إلكلية والعالمان الأكبر والأعفر

وبهذا الأسلوب الرائع البديع استاناع شاعربا أن يربط " الكلية " بالوجودين الكوني والانساني ، وبعبارة أخرى ، بالعالم الأكبر والعالم الأصغر ، فالعالليل الأكبر هو الوجود الكوني العام ، ويقابله الأصفر المعبّر عنه بالانسان ، فكليان الكل لا ينفصل عن مكوّنات العالم الأكبر ، شهوده وغيبه ، كما لا ينفصل عن الانسان أي العالم الأصفر ، شهوده وغيبه ، فشهوده هي الحواس الظاهرة وغيبه عو القلسب الباطن ، وبالنتيجة استظاع ابى الفارض التعبير عن الوحدة الكلية بأسلسلوب شاعري لطيف مفعم بالاشارات قلّما توصّل الى مثله شاعر ، وكما هي عقيدة الحكماء في أن العالم الأكبر يقابل العالم الأصغر ، كذلك وضع ابن الفارض هذا التقابل

في التركيب النظمي ، فجعل الأشطار الأولى من الأبيات السنة المشار اليها تسبّر عن السالم الأكبر ، وجعل في مقابلها الأشطار الثانية التي تعبّر عن السالم الأمغر ـ الانسان ، فجاء التركيب النظمي مطابقا للفكرة العرفانيّة ، وفي هــذا أيضا الكثير من الدقة والبراعة ،

ولما كان الكل هو الحق تعالى ، كما تمّ توضيح ذلك ، كان الوجود بمظهريه الكوني العام والانساني الخاص هو النق نفسه ، فالله لا ينفصل عن الوجود عينه ، وابن الفارض لم يرغب في الافصاح علانية عن هذه التقيدة المخالفة تماما لمعتقدات السوّام الذين يفصلون بين الوجود وموجهده أي الله ، لذا وضع تلك التقيدة فحصي هذا القالب الخفيّ الذي لا يتيسّر حلّه بسهولة وخاصة من قبل العوّام الذين لحسم يكن ابن الفارض راغبا في الألاعهم عليها ،

#### ه … الكل والجوهر ـ الكل والقلب

وتجدر الاشارة الى أن المتتبّع للمواضع التي ترد فيها كلمة " كل " فسي ديوان ابن الفارض يلاحظ الشبه اللافت للنظر فيما بينها ، فيكما ربد في البيست المشار اليه سابقا بين الجوهر والقلب في اطار فكرة الكليّة ، كذلك كرّر ممسذه الفكرة مع المصطلحات نفسها في موضع آخر حيث قال : ( ١٦٤ )

ولو بسطت جسمي رأت كل جوهــر به كل قلب ، فيه كل غــــرام فغي المقارنة بين عذا البيت والبيت السابق الذكر ، وهو : ( ٨٢ ) اذا بسطت جسمي رأت كل جرهــر به كل قلب ، فيه كل محبّـــة

يلاحظ أن البيتين متساويان تماما ما عدا في كلمة واحدة هي الغرام فــي الأولى والمحبة في الثاني ، وهذا التغيير لم يكن الأ لحاجة القافية الى ذلـك ، ينتج من عذا أن ربط الشاعر بين الجوعر والقلب والحب والكليّة ليس مدفة ، بـل عو أمر أساسي في فكر ابن الفارض الصوفي ،

فلو عدنا الى تعريف الجرجاني للجوعر ، وكذلك الى تعريفه للقلب لصارت المسألة أكثر وضوحا ، فالجوعر منحسر في خمسة أمور ، ثلاثة محدودة واثنـــان مجرّدان و فالمحدودات عبي الهيولى والصورة والجسم و إلى المجردان فهما النفسس والعقل (١) ولما كان ابن الفارض قد ذكر الجسم في البيت الآنف الذكر ولنف وسمه الى أربعة أقسام جوهرية عبي والهيولى والصورة والنفس والعقل وفي كل واحد من هذه الجواهر استقرّ قلب وأي "لحليفة ربّانية " (٢) على حدّ تعريف الجرجاني وفي كل لطيفة استقرّت المحبة وبذلك قسّم ابن الفارض ذاته التسبي عبّر عنها بالجسم الى ثلاثة أقسام هبي والجوهر وفيه القلب وفي هذا الأخير الجب فكان وجوده مركبا عن ثلاثة أمور لطيفة مثلثة الدرجات والمثلث ( الجوهل والأكثر لحلافة ( القلب) ثم الألد ( البحب ) وهنا أيضا مثل سائر المواضع وفع ابن الفارض فكره في قالب التثليث ولكن هذا التثليث وكما عبي أقانيسم وضع ابن الفارض فكره في قالب التثليث ولكن هذا التثليث ولهذا السب سبقت كلمة النصارى والمكلمة في واحد وهذا الواحد هو " الكل " ولهذا السب سبقت كلمة " كل " الكلمات الأربع في البيتين والجوهر والقلب والفرام والمحبة (٢) .

## ٦ - الكل والصورة والمستى

ومثلما ربط بين " الكل " و " الجوهر " ، كذلك ربط بين " الكل " و " المورة والمعنى " ، وذلك في قوله : ( ١٠٦ )

وفي عالم التركيب، في <u>كل صورة</u> ظهرت بمعنى ، عنه بالحسن زينــت وفي كل معنى ، لم تبنه مظاهـري تموّرت ، لا في صورة هيكليـــة (٤)

فالمورة اشارة الى الظاهر والمعنى يشير الى الباطن ، وبذلك كان ظاعمت الأشياء وباطنها مرتبطين بالكل ، وهذا يعني أن الحق الكلّي لا ينفمل عن المالاعمر

<sup>(</sup>۱) - تعریفات الجرجانی ، ص ۸۳ ۰

<sup>(</sup>٢) - المرجع السابق ، ص ١٨٦ ،

 <sup>(</sup>٣) - لم يربد الشراح ، كالبوريني والنابلسي ، في شرح البيت بين الجوعـــــر والقلب والجب من جهة ، وبين فكرة الكلية من جهة أخرى ، لذا جاء شرحهم مبنيًا على الظاهر اللفظي للبيت مع بعض التأويل المفتقرة الى القرائن المندلقية ( أنظر : شرح ديوان ابن الفارض ، الجزء الثاني ، ص ١٦٣ ) ،

 <sup>(</sup>٤) -- ورد هذا البيت في شرح الفرغاني -- منتهى المدارك -- الجزء الثاني ، ص ١٥٣ ،
 بالصورة التالية : وفي كل معنى لم تبنه مظاعري -- تصوّرت لا في عيئة صورية .

كما لا ينفصل عن البواطن ، فهو اللاهر الباطن والفائب المشهود ،

### ٧ ـ الكل والحب

كل البدور اذا تجلّى مقبــلا تعبو اليه وكل قدّ أغيـــف ان قلت : عندي فيك كل صبابة قال : الملاحة لي وكل الحسن في وكذلك قوله : ( ١٧٠ )

لو أن كل الحسن يكمل صورة ورآه كان مهاللا ومكال سورة

«المعروف في تصوف ابن الفارض أن المحب عو منابر الحب ، والمحبوب الحبق عور منابر الحسن ، ففي البيت الأول يذكر " كل البدور " ويريد بذلك ، على حب قول النابلسي ، " النفوس الانسانية الكاملة التي عي مجلى ومظهر لشمس الوجود الحق في ظلمة عالم الامكان " (1) ، أما عبارة " كل قدّ أعيف " فتعني " كسلل مقدار حسن الاعتدال من صور أعل الكمال والبجلال والبحال " (١) ، وبذلك تكسون المور الحمالية الامكانية قد جمعت في الحقيقة الكلية ، وقد أظهر ابن الفارض ذلك لفظا ، علاوة على المعنى ، عندما الحق كلاً من عبارتي " البدور "

وفي البيتين الآخرين المذكورين يربط " الكل " بالصابة التي عي حقيقة المحب، وكذلك يربط " الكل " بالحسن الذي عو حقيقة المحبوب، ولما كان الأمران مرتبالين بحقيقة كلية واحدة ، لزم أن يكونا واحدا في " الكل " ، فكان المحبب والحسن ، وهما مثلهران متقابلان ، مجموعين في المحق وذلك من خلال كلمة " كل " ،

<sup>(</sup>١) - شرح ديوان ابن الفارض، الجزء الآول، ص ٢٠٧٠

<sup>(</sup>٢) -- الصرجع السابق •

وفي الخار أسلوبه الفزلي في النظم ، يربط ابن الفارض بين " الكـــل " والعبارات المستعملة في شهر الحب ، فيقول : ( ١٦٤ )

وبي يقتدى في الحب كل امسام اليها وشوق جاذب بزمامسبي قضيب قضا ، يعلوه بدر تمسام اذا ما رضت وقع لكل سهمسام به كل قلب ، فيه كل فبسرام

بمن اعتدى في الحب لو رمت سلوة وفي كل عضو في كل صبابــــــة مثنت فخلنا كل عطف تهــــــرّه ولي كل عشى بهـــا ولي كل عضو فيه كل حشى بهـــا ولو بسنلت جسمي رأت كل جوهـــر

وهنا يلاحظ كيف يتعمّد ابن الفارض تكرار كلمة " كل " ، ففي هذه الأبيات النخمسة أورد تلك الكلمة عشر مرّات ليلفت النظر اليها ، وكأن الأبيات الأربعية الأولى تفصيل للمجمل المذكور في البيت الفامس ،

## ۱ ما الكل والقبض والبسط

ونرى الشاعر يجمع " الكل " مع المصالحات والأفكار الموفية المحلوف، وذالك ليعبّر عن الحق ضمن الاللر الموفي المرف التقليدي، فيقول : ( ١٠٦ و ١٠٧ )

بها انبسات آمال اهل بسياتيي فغيما أجلت العين مني أجلّيت فحيّ على قربى خلائى الجميلية وفي رحموت البسال ، كليّ رغيـة وفي رهبوت القبض ، كليّ ميبـة وفي الجمع بالوصفين كلي قريـة

ففي هذه الأبيات يشير ابن الفارض الى حالي البسط والقبض عند الصوفية ، ويوضّح الجرجاني المقصود من هذين المصطلحين بقوله انهما " حالتان بعد ترقبي السبد عن حالة الخوف والرجاء ، فالقبض للعارف كالخوف للمستأمن ، والفرق بينهما أن الخوف والرجاء يتعلقان بأمر مستقبل مكروه أو محبوب ، والقبض والبسط بأمر حاض في الوقت يقلب على قلب العارض من وارد غيبيّ " (١) ، لذلك ربط ابلسلسن

<sup>(</sup>۱) - تعريفات الجرجاني ، ص ۱۷۸ •

الفارض البسال بالرحمة و القبنى بالرغبة ، وفي هاتين الحالتين يربا " الكبيل " بالرغبة و البيبة ، فيكون الحق في مقام الفرق ظاهرا في حالين ، ولكن في مقام الفرق عاهرا في حالين ، ولكن في مقام الجمع يربأ بين " الكل " و القربة حيث تنتفي الحالتان الأوليان ، وهكذا ينظر البعار من خلال أحوال العارف ، وكأن التارف الكامل ، أو الانسان الكاميل ، عو " الكل " ويظهر في احوال العارفين ومقاماتهم .

## ٩ -- الــَال و البحض

وتبقى الاشارة الى بيت من التائيّة الكبرى قد تكون من أهم ما نلم\_\_\_ه شاعرنا في عذا الباب، وهو قوله : ( ٩٠ )

فكلى كلى المالب متوجىسى ويعضى بعضي جاذب بالأعنيية

ويبدو أن هذا البيت قد حيّر الشارم الفرغاني مما جعله يدلي له اكتــر من وجه واحد (۱) ، ولكن دون أن ينتبه الى المقمود من "الكل " الذي يو الحق تنالى ، كما عرّف ذلك كل من الجرجاني والكاشاني (۲) ، فاعتبر الفرغاني "الكل" اما النور البسيط المفاض ، أو ما ظهر في المهورة الإجمالية المحمدية ، أو المورة التغصيليّة بجميع أجزائها وأجناسها (۳) ، غير أنه لو اعتبرنا " الكل " هــو الحق الكلي ، و " البعض "هو ظهور الحق ، أي جزء الكل ، في المظاير المحدودة لتبيّن مقمود ابن الفارض من البيت المشار اليه ، فغي الظهور الكلي الالهــي لتبيّن مقمود ابن الفارض من البيت المشار اليه ، فغي الظهور الكلي الالهــي لا وجود سوى للحق ، لذا يالب الحق الحق ويشوجه اليه ، دمدًا ما يعبّر فنـــه بالوحدة الكلية ، والتائيّة الكبرى ليست سوى تغميل لهذه الوحدة ، وفي المقابل تأخذ مظاهر الحق الكونية الجزئية باعنة بعضها ، وتتجاذب لأنها غير منفطـــة عن " الكل " ، وهذا هو بعينه الانسجام الكونــي

<sup>(</sup>۱) - منتهى المدارك ، الجزء الثاني ، م ص ٣٧ و ٣٨ ٠

<sup>(</sup>٢) - تتريفات الجرجاني ، ص ١٩٥ ، ومصللحات الكاشاني ( بهامش شرح منسازل السائرين ) ، ص ١٠٨ ٠

<sup>(</sup>٢) - صنتهى المدارك ، الجزء الشاني ، ص ٣٧ ٠

والترابط الكوني الأزلي الذي أشار الميه عدد من الغلاسفة ، وطبقا للخصائــــم المميزة لكل من " الكل " و " المبعض " ربط التوجّه والطلب بالأول ، والجـــذب بالثانية ، اذ أنه لا يوجد في الطلب والتوجه ارتبــــاط وتلامق ، وفي "الكل" المتوحدة لا يمكن أن يوجد ترابط وتلامق لأنها وحدة كلية غير مجزّاة ، والتجاذب يكون في مظاهر الأشياء ، لأنها في ظاهرها متبعضة وفي حقيقتها واحدة ، والظاهر يصبو الى المحقيقة الباطنة ، فتتجاذب الأبهاض لتسود الى أصلها الكلّي المتحد ،

xxxxxxxxxxxxxx

XXXXXXXXXX

**xxxxxx** 

XXXX

# الغميال الخاميس

#### 

## ١ ـ فكرة التجلّي في الأديان والعداهب

قد لا يوجد دين أو مذهب عرفاني الأ وتطرّق لفكرة التجلي بشكل أو بآخر ، بل أن فكرة التجلي بشكل أو بآخر ، بل أن فكرة التجلّي قد تكون الأساس الذي تبنى عليه كل عقيدة روحانية لأنهــان الوسيلة الأولى لايجاد الارتباط بين الفيب والشهود والحق والخلق والله والانسـان والخالق والمخلوق ،

فلو تأملنا الأساس الذي تبنى عليه الأديان السامية النلاتة : اليهودية والنصرانية والاسلام ، لوجدنا أن ركائز هذه الأديان تقوم على عقيدة التجليسي ، والنصرانية والاسلام ، لوجدنا أن ركائز هذه الأديان تقوم على على الجبل وتكلم معه من خلال الشجرة المباركة وكانيت النتيجة أن معق موسى من سطوة ذاك التجلي ، ولولا هذا التجلي الاليهي لانعدميت قيمة جميع المبادئ التي تقوم عليها اليهودية ، أما النصرانية ، فتعتمد في معتقداتها على شخص المسيح ، والمسيح هو التجلي الاليهي في العالم الانسانيي ، وبعبارة أخرى ، أن الآب تجلى في الابن وظهر للخلق من خلاله ، ولذلك كان المسيح يقول ، كما ورد في انجيل يوجنا : " الذي يراني يرى الذي أرطني " (١) ، لأنه المرآة الجلية الحاكية عن الله تعالى وتقدّس ، وفي الاسلام لا يختلف الحال كثيرا عن النمرانية أو اليهودية ، ففي مواراة تجلّي الله في الانسان الذي كان شخيص المسيح ، تجلّى الله للعالم في الدور المحمّدي من خلال الكتاب ، أي القييران .

<sup>(</sup>١) - انجيل يوحنا ، الاصحاح الثاني عشر ، ٥٥ ،

( لمو أخزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متحدّعا من خشية الله ) (١) .
وهكذا خلادظ أن الأسس التي تقوم عليها الأديان هي مظاهر التجلّي المختلفـــة ،
أما في شجرة أو شخص أو كتاب ، والله قادر على أن يتجلى في أي مرآة كونيــــة
يشــا، .

ولو نظرتا الى بعض الفلسفات ، لرأينا أن الفلسفة الاشراقية المنسوبة في أساسها الأفلاطون ، تقوم على فكرة التجلّي ، حتى أن فلسفة أفلاطون نفسه تقبوم على نظرية المحلّل ، وبالتالي فالعالم والمظاهر الدنيوية كلها تجلّيات للمتلل المليا ، وبعبارة أخرى ، الكون بأسره عند أفلاطون انما هو مجلي الحق ، وفلسفة أفلاطون هذه الاشراقية استمرت في الفلسفة الاسلامية ، وفير ممثل لها الحكملة الاشراقية التي اكتملت مع شيخ الاشراق شهاب الدين السهروردي المقتول ،وبالتحديد في كتابه " حكمة الاشراق " ، فهو يعبّر عن الله بنور الأنوار ، والكون باسلم ، المعقول منه والمحسوس ، يقوم على القاعدة النورية ، أي أن تجلي نور الأنوار على المعقولات ثم على المحسوسات هو علة وجودها (٢) ، وهذا التجلّي الاشراقليلي يشبه الى حدّ بعيد التجلّي الشهودي عند الصوفية الذي هو " ظهور الوجود المسمّى يشبه الى حدّ بعيد التجلّي الشهودي عند الصوفية الذي هو " ظهور الوجود المسمّى باسم النور " (٣) .

وتظهر فكرة التجلّي الاليهي بوضوح أكثر في الحمداهب الأسلامية الباطنيـــة والموفية ، غير أن التجلي عند الصوفية يكون عاما ، أما عند المداهب الباطنية فيو خاص بالانسان ، أي أن التجلّي الاليهي عند الباطنية لا يكون الا في اشبـــرف المخلوقات الذي هو الانسان ، فالله يتجلّى ، فضلا ورحمة منه على العالمين ، في انسان يكون من رآه كمن رأى الله ومن استمع الى كلامه كمن استمع الى كلام الباري

<sup>(</sup>١) ـ سورة المحشر ، الآبة : ٢١ •

 <sup>(</sup>٢) - عبر السهروردي المقتول عن هذه العقيدة بالتفصيل في كتابه " حكمة الاشراق"
 ولكن دون أن يشير الى مصطلح "التجلي" اذ أن لحكمة الاشراق تعبيرات خاصة تختلف في بعض وجوهها عن مصطلحات التصوف .

<sup>(</sup>٣) ـ مصطلحات الكاشاني ( بهامش شرح منازل السائرين ) ، ص ١٧٥ •

عزّ وجلّ ، أما المصوفية ، فالتجلّي عندهم يكون عاما في الوجود ، أي أن العالـــم كلّه آية للتجلي الالهي ، فيرون الحق في كل معقول يعقلونه وفي كل محسوس كائـن في عالم الحس ، والتراث المصوفي بأكمله شعبير عن هذه العقيدة ، ويمكن القول ، دون حرج ، أن ابن الفارض كان من خير منعبّــر عن هذه العقيدة شعرا ، وهـــذا ما سيأتي تفصيله لاحقا ،

### ٢ - التجلّي وأنواعه عند الصوفية

يعرف ابن عربي التجلّي بانه " ما ينكشف للقلوب من أنوار الفيوب " <sup>(1)</sup> . وقد أخذ التعريف هذا <sup>كل</sup> من عبد الرزاق الكاشاني في رسالة مصطلحاته <sup>(۲)</sup>والشريف الجرجاني في " التعريفات <sup>(۲)</sup> دون أي تفيير ، غير أن الأخير قد زاد على كــلام الشيخ الأكبر شرحا في قوله : " انما جمع الفيوب باعتبار تعدّد موارد التجلّي ، فان لكل اسم الهي بحسب حيطته ووجوهه تجلّيات متنوعة " <sup>(3)</sup> ،

والتجلّي عند الموفية ثلاثة أقسام ؛ التجلّي الذاتي والتجلّي المفاتـــي والتجلّي الشهودي • وقد قيل غير ذلك اذ قسّموا التجلّي الى فراتي ومفاتـــــي وأفعالي ،

## ا ـ التجلّي الذاتي

أما التجلّي الذاتي ، فهو "تجلّي الذات وحدها لذاتها ، وهي الحضـرة الأحدية التي لا نعت فيها ولا رسم ، اذ الذات التي هي الوجود الحق المحض وحدته عينه لأن ما سوى الوجود من حيث هو وجود ليس الآ العدم المطلق ، وهو لا شيء محض فلا يحتاج في احديّته الى وحدة وتعيّن يمتاز به عن شيء اذ لا شيء غيره ، فوجوده

<sup>(</sup>١) ـ مصطلحات الصوفية لابن عربي ( ملحق بتعريفات الجرجاني ) ، ص ٣٩٠ ٠

<sup>(</sup>٢) - مصالحات الكاشاني ( بهامش شرح منازل السائرين ) ، ص ١٧٤ ٠

<sup>(</sup>٣) ـ تعريفات الجرجاني ، ص ٥٣ ٠

<sup>(</sup>٤) ـ المرجع السابق ، ص ٥٣ •

عين ذاته ، وهذه الموحدة منشأ الأحدية والواحدية لأنها عين الذات من حيث عي ١٠٠٠ والحقائق في الذات الأحدية كالشجرة في النواة ، وهي غيب الفيوب " (١) ، وقصد عبر الجرجاني عن التجلي الذاتي هذا بمورة تختلف بعض الشيء عن تعريف الكاشاني المشار اليه ، اذ قال ان "التجلي الذاتي ما يكون مبدوه الذات من غير اعتبار صفة من الصفات معها ، وان كان لا يحمل ذلك الآ بواسلة الأسماء والصفات ، اذ لا يتجلى الحق من حيث ذاته على الموجودات الآ من وراء حجاب من الحجب الاسمائية "(٢)، ومن أعم التوضيحات التي وردت حول التجلي الذاتي ذاك الترضيح الحديث الصدي ربيا كاتبه بين فكرة التجلي الألهي وقمة موسى على الطور ، فقد جاء ( مترجما عن الفارسية ) "أن علامة التجلي الذاتي هو أنه لو كان لا يزال هنالك شيء باقيا من وجود السالك ، فذاك يكون فناء الذات وتلاشي المفات في سئلوات أنوار ذلسلك من وجود السالك ، فذاك يكون فناء الذات وتلاشي المفات في سئلوات أنوار ذلسلك من هذا التجلي وفنى ( فلما تجلّى ربّه للجبل جعلم دكا دكا وخرّ موسي صعفيا، من هذا التجلي وفنى ( فلما تجلّى ربّه للجبل جعلم دكا دكا وخرّ موسي صعفيا، بعد الفناء حيث كانت مفات وجوده ما تزال باقية بدليل قوله ( أرني ) عندما تجلى نور الذات لطور النفس ، لذلك تلاشي وجوده واندك " (٣) ،\*

## ب \_ التجلي المفاتي

أما التجلي الصفاتي ، فهو"ما يكون مبدوء من صفة من الصفات من حيث تعيّنها وامتيازها عن الذات " (٤) ، ويكون هذا التجلي ، عامة ، أما جلاليا أو جماليا ، فالتجلي الالهي بصفات الجلال يكون من خلال ظهور العظمة والقدرة والكبريا، والجبروت وينتح من ذلك الخشوع والخضوع لدى العبد ، وتجلي الجمال يكون بظهور

<sup>(</sup>۱) ـ مصللحات الكاشاني ( بهامش هرح منازل السائرين ) ، ص ص ١٧٤ و ١٧٥ ٠

<sup>(</sup>٢) ـ تعريفات الجرجاني ، ص ٥٣ ٠

<sup>(</sup>٣) ــ فرهنك لفات و اصطلاحات وتعبيرات عرفاني ، ص ١١٩٠٠

<sup>(</sup>٤) - تعريفات الجرجاني ، ص ٥٣ ٠

الرأفة والرحمة واللك ، والنتيجة هي السرور والأنسالدى السبد <sup>(١)</sup> ، وقد فصّا ذلك الشيخ الأكبر ابن عربي في رسالة خاصة شعرف برسالة " الجلال والجمال " <sup>(٢)</sup>،

## ج ـ التجلي الشهودي

الى هنا يتفق علماء التموف في التجليبين الأولين ، أما التاليب البعض البعض اعتبره التجلي الشهودي ، بينما اعتبره / الآخر تجلي الأفعال ، فالتجليب الشهودي " هو ظهور الوجود المسمى باسم النور ، وعو لهور الحق بمورة أسمائه في الأكوان التي هي مظاهرها ، وذلك الظهور هو نفس الرحمن الذي يوجد بيل الكل " (٣) ، وفيما يتعلق بتجلي الأفعال للعبد ، فقد قيل أن علامته هي قالميل النالس عن أفعال الخلق حيث لا يرى السالك في مقام السلوك سوى أفعال الحميد وتنعدم أمامه أفعال البشر من خير وشر ونفع وضرر ومدح وذم (٤) .

## ٣ ـ التجلي في شعر ابن الفارض وملته بعالم الحس

في جيميّة ابن الفارض ستة أبيات قد تكون من أهم ما قالمه شاعرنا ، وهي : رُ ( ١٤٦ و ١٤٦ )

قيراه أن غاب عنّي كل جارحيية في كل معنى لطيف رائق بهيييج في نغمة العود والناي الرخيم اذا تألقا بين الحان من الهيييز وفي مسارح غزلان الخمائل فييين المائل والأصباح في البليج وفي مساقط أندا الغمام عليي بساط نور من الأزهار منتسيج وفي مساحب أذيال النسيسم اذا أهدى اليّ سحيرا أطيبيب الأرج وفي التثامي ثفر الكاس مرتشفيا ريق المدامة في مستنزه فيلير

<sup>(</sup>۱) ــ فرهنك لـغـات و اصالاحات وتعبير ات عرفـاني ، ص ۱۱۹ ۰

<sup>(</sup>٢) ـ الرسالة موجودة ضمن مجموعة " رسائل ابن عربي " •

<sup>(</sup>٣) ـ مصطلحات الكاشاني ( بهامش شرح منازل السائرين ) ، ص ١٧٥ ٠

<sup>(</sup>٤) - فرهنك لفات واصطلاحات وتعبيرات عرفاني ، ص ١١٩ ،

فالبوريني ، وهو أحد شرّاع ديوان ابن الفارض ، يمف دنده الأبيات الستـــة بأنها " من ألطف النظام وأحسن الكلام لأنه أسلوب غريب ونمط عجيب ، والضميــر في تراه يعود للحبيب ، والمعنى : ان غاب عنّي الحبيب صارت جواردي عيونا تراه في كل معنى لطيف رائق بهج ، وفسّر ضا أراده من المعاني التي يراه فيهـــا عند غيبته بقوله : في نغمة العود وفي مسارح غزلان الخمائل وفي مساقاً أنــدا، الشمام وفي مساحب أذيال النسيم وفي التثامي ثغر الكاس " (١) .

وخلاصة البيت الأول هو أن الشاعر يقول: " ان غاب عن النظر فاني أشاهده في سائر الصور " (٢) ، وهذه الصور التي ذكرها أبن الفارض ، والتي يرى الحق الفائب المستور متجليًا فيها ، خمس: أربع منها مظاهر للطبيعة والخامسة تكون في المعدامة ، ويرى شارح مجهول لجيميّة شاعرنا أن هذه البداية " شروع في وحدة الوجود وتوحيد الخواص " (٣) ، ويوضّح عبد الفني النابلسي في شرحه لهذه الأبيات أنها تقصيل لـ " التجلي الالهي والظهور الرباني، " (٤) ،

وفي شرح النابلسي للأبيات الخمسة الأخيرة ، يرى في قول ابن الفسيسارين " في نغمة العود ١٠٠ الى آخر البيت " ، " أن الوجود الجق يتجلى له وينكشف لآذانه في وقت السماع وطيب الألحان بمورة الصوت المطرب " (٥) . ويشرح البيت ، " وفي مسارح غزلان الخمائل ١٠٠ الى آخر البيت " ، " أن الحق تعالى يتجلسل له ويظهر لعيونه في مور مراعي الفزلان وبين الأشجار المجتمعة الملتفة " (١)، ويستمر في شرح البيتين اللاحقين بقوله " أنه يتجلى الحق تعالى له أيفا فلي المواضع التي تسقط عليها أنداء الأمطار فيها ، وألوان الأزهار منتشرة كالبساء المنسوج بأنواع النقوش ويالهر لعيونه كذلك منكشفا بمورة ما عنالك ١٠٠٠ وأنسه

<sup>(</sup>١) ـ شرح ديوان ابن الفارض، الجزء الثاني، ص ٧٢٠

<sup>(</sup>٢) ـ شرح الجيميّة لشارح مجهول ( مختلوط ) ، الورقة : ٢٤ ٠

<sup>(</sup>٣) ـ المرجع السابق ، الورقة : ٢٥ ٠

<sup>(</sup>٤) ـ شرح ديوان ابن الغارض، الجزء الثاني، ص ٧٢٠

<sup>(</sup>٥) ـ المرجع السابق ، ص ٧٣ ٠

<sup>(</sup>٦) - المرجع السابق ، ص ٧٣ ٠

تسالى يتجلى ويظهر بمورة المواضع التي يمرّ النسيم عليها ويتردّد ، فتفـــوم منه روائع الليب ونفحات الأزهار من كل رطيب ، وينكثف سبحانه بذلك لأنفه فيشمّه ويلتذ بلطفه " <sup>(۱)</sup> ، ولكنه عندما يصل الى البيت الأخير ، أي :

وفي النئامي ثفر الكأس مرتشفا ريق المدامة في عينوه فرج يلجأ الى التأويل بعدما شرح المعاني الواردة في الأبيات السابقة شرحـــــا طاعريا ، فيقول : " قوله : ريق المدامة ، كناية عن مطالعة المعاني الالبيــة والحقائق الوجدانية " (٢) ،

فالواضح هو أن هذه الأبيات الستة قد أحرحت الشرّاح بسبب البيت الأخيلي يذكر فيه ابن الفارض مراحة مشاهدته الحق متجليا في المدامة ، فشاعرنا في عذه الأبيات الستة يريد أن يقول كيف رأى التجلي الألبي ظاهرا في مناعبلر اللبيعة المحسوسة ، وبعبارة أخرى في المحسوسات ، غير أنه لو أخذنا بهللل المعنى للزم أخذ معنى البيت السادس في سياق معاني الأبيات الخمسة السابقة ، وهذا يودي الى فهم المدامة التي يذكرها الشاعر الصوفي في مدلولها الظاهري ، بل والى القول بأن ابن الفارض نفسه يقرّ بشرب الخمرة ، وأكثر من ذلك فهو يرى في ذلك تجليا البيا ، ولو أردنا أن نتحاشي عذا المأزق فيجبُ أن تودوّل مظاهر اللبيعة التي يذكرها تأويلا صوفيا باطنيا ، وبذلك نكون قد عدمنا فكرة التجلي الالبي في العالم المادي وخرجنا عن مقهود الشاعر .

ويبدو أن الباحثين القدماء والمحدثين قد انتبغوا لهذه المشكلة فحجسي الأبيات السبة المذكورة ، فكانت النتيجة عند بعضهم تناسي البيت الأخير خصلال التعليق عليها ، كما فعل الدكتور عاطف جودة نصر اذ قال : " ولقد شهد الشاعر الله في الألحان العذبة المشجية ، وفي الشباء الراتعة بين الفياض والأدغبال ،

<sup>(</sup>١) ـ شرح ديوان ابن الفارض، الجزِّ الشائي، ص ٧٤٠

<sup>(</sup>٢) ـ المرجع السابق ، ص ٧٥ •

وتجدر الاشائرة هنا الى أن ابن الفارض كان يصرّ ، كلما أراد ذكر أصلور ظاهرية حسّية لها أثر باطني معنوي ، على ذكر الفعرة مع جملة المخاهر الحسّية ومن أبين ذلك قوله في الشائيّة الكبرى ، موضّعة شأثير المحسوسات على بالخنساء وأشرعا المعنوي على نفسه : ( ٨٥ و ٨٦ )

تنبه لنقل الحسللنفس، راغبا لروحي يهدى ذكرها الروح كلما ويلتذ ان هاجته سمعي بالفحالي وينعم طرفي الا روتاه عشيات ويعنحه ذوقي ولمسي <u>اكواس الشا</u> ويوحيه قلبي للجوانح ، باطنال

عن الدرس، ما أبدت بوحي البديهة سرت سحرا عنها شمال وعبـــــت على ورق ورق شدت وتفيّــــت لانسانه عنها بروق واهـــــدت ــــدت ــــراب اذا ليلا عليّ اديــــرت بناهر ما رسل الجــــبوارح ادّت

فهذه الأبيات واضحة المعنى ، فالأمور المحسوسة التي يذكرها هي : نسيلم السحر وغناء الطير وبوارق الليل وكوءوس الشراب ، وبذلك تكون الحواس الخملليس قد أخذت نصيبها من ذلك تماما ، فنسيم السحر يكون من نصيب حاسّتي اللمس والشم ، والفناء من نصيب السمع ، والبوارق من نصيب البصر ، والشراب من نصيب الللدوق والشم ، وذكر الكأس معها يفيف نصيبا لحاسة ثالثة هي اللمس ، وهكذا يكون أئس كأس الشراب على الحواس أكثر من أشر المظاهر المحسوسة الأخرى ،

<sup>(</sup>١) -- الرمز الشمري عند الصوفية ، ص ٢٩٠ ٠

وعنا نعل الى النتيجة التي يمكن الحصول عليها من هذه الأبيات الست...
الهامة ، وهو أن ابن الفارض يرى الله الفائب المستور متجلّيا في المظاهـ...ر
المحسوسة كافة دون التمييز بين تلك المظاهر ، لأن تمييز الأشياء ، خيرا وشرا ،
يكون بالنسبة للانسان ، أما بالنسبة للحق المتجلي في المظاهر ، فلا خير ولا شر ،
فالنقائض تزول في مذهب التوحيد العرفاني ، وهذه العقيدة هي احدى العقائــــد
الأساسية المكونة لتصوف ابن الفارض ،

ومجمل القول ، أن التجلي عند الن الفارض كان تجليا طبيعيا محسوســـا اكثر منه معقولا ، وذلك لأن التجلي عنده مرتبدل بالمشاعدة ، وفي عذا النوع عــن التجلي الطبيعي كان ابن الفارض مبدعا أكثر منه مقلّدا ، لاسيما و " أن رمـــز الطبيعة لم يكتمل الا في دور متأخر " (١) ، وهذا التجلي في مثاعر الطبيعــة قريب من التجلي الموسوي الذي كان في مظهرين للطبيعة هما الجبل والشجرة ،

علاوة على ذلك ، فان قول الشارح المجهول للجيمية عند ايراد الأبيلات الستة المشار اليها أنها " شروع في وحدة الوجود وتوحيد الخواص " (<sup>7)</sup> ، للم يكن كلاما مرتجلا ، اذ أن الباحثين قد رأوا ارتباطا وثيقا بين نظرية تجلي الدق وحدة في الطبيعة وعقيدة /الوجود ، " فليست وحدة الوجود لدى الموفية بمصرل عليل مذعبهم في التجلي والظهور الالهي في أشكال الطبيعة المتنوعة ، وتحيل هلله المحلقة بين وحدة الوجود والتجلي الالهي في مور العالم ، الى تمور خاص بالجوهر والمحفات ، فالجوهر واعد وان تعددت مغانه " (۳) .

وعدًا التجلي المشهود المحسوس عند ابن الفارض لا يقف عند الدلبيفـــة ، بل يشمل كل ما يرى بالفين ، وهذا ما أراده عن قوله ؛ ( ٦٦ )

جلت في تجلَّها الوجود لناظري ففي كل مرئيّ أراعا بروءيسة

<sup>(</sup>١) - الرمز الشعري عند الصوفية ، ص ٢٩٠ ٠

<sup>(</sup>٢) - شرح الجيميّة لشارح مجهول ( مخالوط ) ، الورقة : ٢٤ ٠

<sup>(</sup>٣) - الرمز الشعري عند الموفية ، ص ٢٨٤ ٠

ويلاحظ أيضا تركيزه على التجلي في العالم الحسي ، وذلك من خلال تأكيده على أن التجلي كان لعينه وفي كل مرئي بها ، حتى أن الفرنجاني الشارح للتائيّـة الكبرى نقل عن " بعض العلما المحقّين المحققين " في توفيح هذا البيــــــت والتركيز على الناحية الحسية فيه أن الشاعر " انما قال : أراها بروايــة ، حتى يغرج منه الروايا يعني ففي كل مرئي أرى تلك الحضرة بروايتي الحسية فحسي يقذلني لا بالروايا المختمة بالنوم " (1) ،

ولكي يعطي ابن الفارض شمولية أكثر لعقيدته في التجلي الظاهري ، يتعدّى الطبيعة والمدامة ليرى الله متجليا في العشاق أمثال قيس بني عامر وكتيـــــر عزة وجميل بثينة ، وفي ذلك الكثير من الجرأة من رجل يمرّح أن هو الا العشاق كانوا مثاهر للتجلي الالبي في العالم الانساني ، فهو يقول على لسان المحبوبــة الالبية : ( ٧١ )

وما القوم غيري في هواها ، وانما ففي مرة قيسا وأخرى كثيبسببرا تجليت فيهم ظأهرا واحتجبت جنبسا وهن وهم ، لا وهن وهم مظاهبيبسر فكل فتى حب أنا هو وهي حليب

ظهرت لهم ، للبس ، في كل عيئة و آونة أبدو جميل بثينـــــة طنا ، فاعجب لكثف بستـــرة لنا ، بتجلينا بنفّ ونفـــرة حـب كل فتى والكل أسما البسـة

والحقيقة الالهية الفيبية لا تتجلى ولا تظهر في نوع واحد من الصشهودات ، أو بعبارة أخرى ، قد يظهر في مظاهر هي أغداد بالنسبة للانسان ، ولكن في ذلــك تكمن حكمة الهية بالفة قد لا يصل الى ادراك كنهها عقل الانسان الناقص ، ولــذا نرى شاعرنا يقول : ( ١١٠ )

ترى مورة الأشياء تجلى عليك مسن وراء حجاب اللبس في كل خلعسسسة تجمّعت الأفداد فيها لحكمسسسسة فأشكالها تبدو على كل هيئسسسة

<sup>(</sup>١) .. منتهى المدارك ، الجزء الأول ، ص ص ٢٦٥ و ٢٦٦ ٠

و النا تجدر الاشارة الى أن ابن الفارض ، كما يلاحظ من الأبيات المذكبورة ، يربط بين " التجلي " و " اللبس " ، واللبس عند الصوفية " ، هو المورة المنصويية التي تلبس الحقائق الروحانية ، قال الله تعالى : ( ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ) ، ومنه لبس الحقيقة الحقانية بالمور الانسانية كما أشير اليه في الحديث القدسي بقوله تعالى : ( أوليائي تحت قبابي لا يعرفهم غيري ) " (1) ، فظهور الحق يكون " للبس " ومن "وراء حجاب اللبس" ، وعسدا يحني أن الظهور أو التجلي يكون في المورة العنصرية وليس في أي مورة مجسردة روحانية كما يتراءى لبعض المتصوفة المخالفين لهذه العقيدة ، وعكذا تنجلسي اكثر فأكثر النظرة الظاعرية والمحسوسة لعقيدة التجلي عند ابن الفارض ،

وابن الخارض، ذلك الصوفي الذي عبّر عن جميع عقائده وآرائه العرفانيــة في قالب الفزل ، قد وضع فكرة التجلي أيضا في قالب الفزل ،فمثلا ، يقول : (١٥٤) كل البدور ، اذا تجلّى مقبـــلا ، تصبو اليه ، وكل قدّ أعيـــف وفي قميدة أخرى يقول : ( ١٥٩ و ١٦٠ )

ناب بدر التمام طيف محيــــــا ك ، لطرفي ، بيقظتي ، اذ حكاكا فتراءيت في سواك لعيـــــن بك قرّت ، وما رأيت ُسواكــــا ١٠٠ قال لي حسن كل شيء تجلــــــى بي تملى ، فقلت ؛ قمدي وراكــا

ففي هذه الأبيات ، حيث يأخذ التجلي منحى غزليا ، نرى ابن الفارض يصصرً على الناحية الظاهرية ، وذلك من خلال تركيزه على " الطرف" و" العين " ويزيد تلك الرواية كانت في حال "اليقظة"، كانت في حال "اليقظة"، كانت في حال "اليقظة"، كانت في أن تلك الرواية كانال والروايا أم في وذلك كي لا يدع مجالا للشك في أن تلك الرواية/ في عالم الخيال والروايا أم في عالم الحدى واليقظة ،

وقد أدَّت عقيدة التجلي الظاهرية هذه بابن الفارض الى تعشق الصور الحسية

<sup>(</sup>۱) ـ مصطلحات الكاشاني ( بيهامش شرح منازل السائرين ) ، ص ١٠٩٠

فهو في تعشقه لظاهر الأنسان إنما يتعشق المعنى الذي تجلى في تلك الصــــورة ، فيمير العشق الانساني عنده وجها للعشق الالهي لأنه يعشق ما تراه العين من تجلي الله في مظاعر المخلوقات ، وهذا ما يظهر في قوله : ( ٨٠ )

فأرواحهم تصبو لمعشي جماله ...ا وأحداقهم من حسنها في حديق..ة وقوله أيضًا : ( ١٥٤ )

فالعين شهوى مورة الحسن التسسي ورحي ببها يمبو الى مننى خفسي

فالعشق الذي يأخذ الروح لا يأتي من المجردات الروحانية ، بل من "الحسن" المحسوس الذي يرى ب " الحدق " أو " العين " ،

ونتيجة لهذا الترابط الوشيق بين الشجلي والجمال والحب والروح ، ارتبط التجلي عند شاعرنا الصوفي بالهوى والفضاء ، فمن دون الفضاء لا يصع الهملسوى ، ولولا التجلي لا يتحقق الفضاء ، وبالتالي لا يوجد هوى دون تجل ، وهذا ما عبسل عنه في قوله : ( ٥٥ )

فلم شهوني ما لم تكن فيّ فانيا ولم تفن ما لم تجتلي فيك صورتي

فكما يلاحظ ، هنا أيضا ربط الشاعر التجلي بالصورة ولم يربطها بالمعنـــى المجرد ، بناء على ذلك ، يمكن القول أن الهوى الحقيقي يتحقق من خلال التجلــي الصوري وليس من خلال التجلي المعنوي ،

أما النتيجة التي يمكن استخلاصها فهي أن ابن المفارض كان مستقلا ، الـــى حدّ بعيد ، في طريقة فهمه للتجلي وتعبيره عنها ، علاوة على صراحته في كثير من الأحيان ، فهو يختلف عن ابن عربي الذي اعتبر التجلي " ما ينكشف للقلوب مــن أنوار الفيوب " (١) ، فعند ابن الفارض التجلي هو ما ينكشف للعيون من أنــوار الفيوب ، علاوة على ذلك ، فابن الفارض يختلف عن بعض المذاهب البالمنية التــي رأت التجلي الالهي مقتصرا على الانسان ، لأن الله لا يتجلى الآ في أشرف المخلوقات ،

<sup>(</sup>۱) ـ مصدلاحات ابن عربي ( صلحق بتعريفات الجرجاني ) ، ص ٣٩٠٠

في كل ما تشسر به الحواس، وبالتالي تكون المحسوسات طرّا مقدّسة عنده · وهكـذا تصير المشاهدة في مذهبه الصوفي مقترنة بالتجلي ، وبعبارة أخرى ، لا تجلّ بـدون مشاعدة ، وبذلك يحمل التجلّي عند ابن الغارض مفهوما خاصا به الى حدّ بعيد ·

#### ٤ – المشاهدة

لما كان التجلي عند ابن الفارض مقترنا بالمشاعدة ، كان لفكرة المشاعدة في شعره مكانة خاصة ، فالمشاعدة والمقاصة والحدق والنظر والرواية ، كلبـــــا عبارات وكلمات تدلّ على مفهوم واحد عنده ، بل ويريد الوصول عن خلالها الـــــى عدف واحد عو رواية المحبوب ،

ولكن قبل تفصيل ذلك ، تجدر الاشارة الى أن مشاهدة الحق تعالى كانسست الأمنية التي فني في سبيل البلوغ اليها الأنبياء والأولياء من قبل ، فموسى قسد رفع النداء قائلا : " ربّ أرني " (١) دون أن يمل الى صالوبه ، والنبي محمسسد أراد المشاهدة في المعراج ، ثم تأسّى المعارفون والأولياء بالأنبياء ، فاشتاقرا لروءية وجه الله ، فتاهوا في بيداء الشوق دون الوصول الى الممنزل المقصود ،

والمعروف هو أن الأنبيا والأوليا وأوا آيات الله دون أن يروه ، كيبا قال تعالى في القرآن ، : ( سنريهم آياتنا في الأفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق ) (٢) ، غير أن ذلك لم يطفى ولظى الشوق في قلوبهم ، لأن كل ميبالون دون المشاهدة يكون ناقصا في رأيهم ، فللمشاهدة امتياز خاص ، وكلام الك الذي سمعه الأنبيا ولم يرو غليلهم ، ولذلك نرى ابن سينا الحكيم يخاطب العارفين قائلا : " ومن أحب أن يتعرفها ، فليتدرج الى أن يمير من أهل المشاهدة دون المشافهة ، ومن الواصلين للمين دون السامعين للأثر " (٣) ، ويبدو أن الموفيسة العارفين قد أخذوا بنصيحة ابن سينا ، وجاعدوا لكي يميروا من أهل المشاهدة

<sup>(</sup>١) -- سورة الاعراف، الآية: ١٤٣٠

<sup>(</sup>٢) -- سورة فصّلت، الآية : ٣٥٠

<sup>(</sup>٣) ـ الاشارات والتنبيهات ( القسم الرابع ) ، ص ٨٤٢ ،

لا من أهل المشافية ، ومن الواطلين للعين دون السامعين للأثر ، فصارت عقيصدة الشوق للمشاهدة هي الفاية والبيدف لكل عارف عشتاق ، ولذلك كان لفكرة المشاهدة دور هام في التراث الصوفي ،

فأول ما يقال في هذا المقام هو أن عقيدة المشاهدة مرتبلة بشكل وثيلة بعقيدة الصوفية في التجلي ، اذ اعتبروا أن المشاهدة عبارة عن شهود تجلللله الذات (1) . كما أنهم طابقوا بين المشاهدة وعين اليقين ، على حدّ تعريلله المجرجاني ، هو " ما أعطته المشاهدة والكثف " (1) ، والمشاهدة عند الصوفيلة تعلو درجة عن المكاشفة ،وقد صرّح شيخ الاسلام عبدالله الانماري الهروي أن "المشاهدة سقوط الحجاب بنا وهي فوق المكاشفة لأن المكاشفة ولاية النعت وفيه شيء من بقايا الرسم والمشاهدة ولاية العين والذات " (٣) ، وقد قسّم الشيخ المذكور المشاهدة اللي درجات ثلاث عي : مشاهدة معرفة ومشاهدة معاينة ومشاهدة جمع (١٤) .

ومن التعبيقات علىمصطلح المشاهدة التي تبيّن مدى ارتباطه بالتجلي قول ابــن عربي أن " المشاهدة تطلق على روئية الأشياء بدلائل التوحيد ، ويطلق بازاء روئية الحق في الأشياء ، ويطلق بازاء حقيقة اليقين من غير شك " (٥) ، وقد أخـــــذ الجرجاني تعريف ابن عربي هذا في تعريفه للمشاهدة (٦) ،

أما ابن الغارض، فقد عبر عن المشاهدة من خلال استعماله كلمات كالمقلة والحدق والنظر والعين • وبكلمة أخرى ، لقد أورد عقيدته هذه من خلال الاشــارة دون العبارة ، لم لا وهو القائل : " ••• وفي الاشارة معنى ما العبارة حّدت" (٢).

<sup>(</sup>۱) -- فرهنك لفات و اصالاحات وتعبيرات عرفاني ، ص ٣٣٠ .

<sup>(</sup>۲) - تعریفات الجرجانی ، ص ۱۹۲ ۰

<sup>(</sup>٣) – شرح منازل السائرين ، ص ٢٢٤ ،

<sup>(</sup>٤) ـ المرجع السابق ، ص ص ٢٢٥ و ٢٢٦ ٠

<sup>(</sup>۵) ـ مصالحات ابن عربي ( ملحق بتعريفات الجرجاني ) ، ص ۲۹۱ ،

<sup>(</sup>٦) - تعريفات الجرجاني ، ص ٢٢٩ ٠

<sup>(</sup>٧) - ديوان ابن الفارش، ص ٨٣٠

فالتائية الكبرى تبدأ ب ( ٤٦ )

سقتني حميًا الحباراحة مقلتيني وكاسي محيًا من عن الحسن جلينت ١٠٠ وبالحدق استفنيت عن قدحي ومنين شمائلها لا من شمولي نشوتينيي

فالحب عنده يأتي من المقلة ، وكأسه التي تجمع الحب هو وجه المحبوب ، ذلك الوجه الذي لا ينجلي حسنه ان لم يشاهد ، ويشرح الفرغاني هذا البيت الأول بقوله : سقتني ساقي نظرتي في صورة حسنة قهوة الحب المتعفة بشدة الحرارة وسورتهـــا بكأس للعة تلك الصورة الحسنة المنظورة التي وجدتها عند بديهة تلك النئــرة ملهرا للتجلي الوحداني الفعلي المضاف الى جماله المنالق وحسنه العام الشامل"(١).

ويلاحظ أن الاتجاه الحسّي في المشاهدة لا يمكن انكاره ، فالحب الذي هـــو أمر مجرّد قد جاء من المقلة التي هي شيء محسوس ، كما أن جامن الحب عنده ليـــس المقلب بل وجه المحبوب ، وبذلك يختلف ابن الفارض عن سائر العارفين الذيـــن يريدون الوصول الى المحبوب عن لريق السكر ، أي عن طريق " الفيبة بـــــوارد قوي " (٢) ، اذ أن وصوله وصول مباشر دون التشبّت بالوسائل غير المباشرة ، وهذا الوصول المباشر يكون من خلال " الحدق " لا " القدع "، وبالتالي نشوته تكــــون بمشاهدة شمائل المحبوب وليس بالواردات الفيبيّة ،

وابن الغارض لا يجد وسيلة للوصول الى مقامات النهايات التوحيدية ســـوى المشاعدة ، ولذلك نراه عندما يطبالمشاهدة ، يقبل بفضاء كل وجوده ما عـــدا جزء واحد هو العين لأنها الأداة التي يستايع المشاهدة بها ، اذ ما الغائــدة في أن تتيسّر له المشاهدة عندما يكون غير قادر عليها لفقدانه آلتها ، ولـــذا يخالب محبوبته الالهية التي بشتاق لروءية وجهها الباقي قائلا ; ( ٤٧ )

هبي ، قبل يفنى الحب مني بقيسة أراك بها ، لي نظرة المتلفست

<sup>+ 111</sup> - منتهى المدارك ، الجزء الأول ، ع

<sup>(</sup>٢) ـ تدريفات الجرجاني ، ص ١٢٥ ٠

وفي اشارة الى تفضيل المشاهدة على السماع ، كما كان رأى ابن سينا الذي تمّت الاشارة اليه ، يقول : ( ١٨٣ )

حديثه أو حديث عنه يطربنـــي هذا اذا غاب ، أو عذا اذا حضرا كلاعما حسن عندي أسرّ بـــــه لكن أحلاهما ما وافق الندلـــرا

وهكذا يكتمل السماع عنده بالمشاهدة ، والآ يظل ناقصا كما كان الحـــال مع موسى على جبل الطّور حيث كلّم الله ولم يره

وهذا الشبه بين سلوك ابن الغارض وسيرة موسى ، جدل شاعرنا يربط معظـم ما قاله عن المشاهدة بفكرة ما لها ارتباط بالسيرة الموسوية ، حتى أنه عندما أراد أن يشير الى اليهودية والنصرانية والاسلام بأسلوب الاشارة النفيّة ، ربــط اليهودية بالجفن ، وذلك في قوله : ( ٤١ )

ومعرضة في سامر الجفن راهب الـ فواد المعنّى مسلم التنفس مدّت

وقبل الدخول في تغصيل المورة الموسوية في شعر ابن الغارض، تجـــــدر الاشارة الى أن لسيرة موسى أهمّية خاصة في التصوف والمذاهب العرفانية عامــة ، وسبب ذلك يعود الى أن سيرته ترتبط بفكرتين رطيسبتين ، هما و: الشوق للمشاهدة والتجلي ، فقد ذهب موسى الى جبل الطور حيث " كلّمه ربّه وأدناه ، ، وكان بيــن الله وبين موسى سبعون حجابا ، فرفعها الله كلبها الا حجابا واحدا ، فتخلى سوسى لحلام الله تعالى واشتاق الى روايته وطمع فيها ، ( فقال ربّ أرني أنظر اليك ) فكان جواب الله عز وجلّ ( لن تراني ) ، فقال موسى : البي سمعت كلامك فاشتقـت للنظر اليك ، ولأن أنظر اليك ثم أموت أحبّ الميّ من أن أعيش ولا أراك ، فقــال للنظر اليك ، ولأن أنظر اليك ثم أموت أحبّ الميّ من أن أعيش ولا أراك ، فقــال الله يريد أن يتجلى لجبل في مدين يقال له زبير ، وذلــك أن الجبال لما علمت أن الله يريد أن يتجلى لجبل منها شعاظمت وتشامخت رجاء أن الجبال لما علمت أن الله يريد أن يتجلى لجبل منها شعاظمت وتشامخت رجاء أن يتجلى الله لها ، وجعل زبير يتواضع من بينها ، فلما رأى الله تواضعه رفعه مــن بينبهن وخمّه بالتجلي ، قال الله شعالى : ( فان استقرّ مكانه فسوف تراني ) ، فتجلى بينبهن وخمّه بالتجلي ، قال الله شعالى : ( فان استقرّ مكانه فسوف تراني ) ، فتجلى الله شعالى للجبل " (۱) .

<sup>(</sup>١) ـ قصص الأنبياء للثعلبي ، ص ٢٠١ .

فيذه القصة ، بالرغم من قصرها واقتصارها على أربعة أحداث هي : تكلّبهم
الله مع موسى ، ثم طلبه للمشاهدة فرفض الله تعالى لذلك ، والانتها ، باستبسدال
التجلّي بالرواية المباشرة ، فقد كانت منبعا زافرا للصوفية حتى يستقوا منهسا
أهم المبادى والعقائد العرفانية ، وذلك لأنها تعتمد على فكرتي التجلي وطلسبب

فقي موضع من الديوان يقول ابن الفارض بكل جرآة والحاح : ( ١٦٩ ) واذا سألتك أن أراك حقيقـــة فاسمح ولا تجعل جوابي : لن تـرى

فيع بدالب من الله أن بحق له ما لم يحققه لموس كليمه من قبل ، والمهم في هذا البيت هو عبارة " أن أراك حقيقة " ، فلو قال " أن أراك " واكتفى بذلك لأمكن التأويل ، كما أحل " نابلسي في شرحه للبيت المذكور (١) ، ولكن الشاعبر نفسه قد صرح بأنه لا يريد الرواية المجازية بل الحقيقة ، فهل كان ابن الفارض يريد رواية الله حمكنة ١ ان الجراب عبين التساوال الأول سهل لأن الشاعر يريد ذلك ويقوليه بهراحة ، أما السواال الشانبي ، وهذا ما تحت الاشار" اليه سابقا ،

ويبدي أن ابن الغارض كان واقعيا في تصوفه ، اذ يأفرهم من طلبه الرواية الحقيقية والحاحه في ذلك ، فيو يعلم أن ذلك أمر نحين يسير ، ولذا نراه يقلول ... المتالية الكبرى: ( ٤٧ )

ومتّي على سمعي بلن ان منعت أن أراك ، فمن قبلي لغيري لــــذت

وهكذا لا يكون حرمانه حرمانا تاما ، فأن لم يعل الى المشاهدة التي هلي من أعلى المقامات ، فهو قنوع يقبل بسماع الصوت وأن كأن في ذلك زجر له ،

<sup>(</sup>١) ـ شرح ديوان ابن الخارض، الجزء الأول، ص ٣٣٧٠

ولم يكتف ابن الغارض بمقارنة حاله بجال موسى مرة واحدة ، بل يغمّل ذلك في أبيات كثيرة ويتكلم فيها عن نفسه كما لو كان الكليم نفسه ، وقد يمكن من خلال ذلك استخلاص عقيدة ابن الفارض القائلة بأن الأحوال التي يمرّ بها الأنبياء ليست خاصة ومحدودة بأفرادهم ، بل هي أحوال عرفانية روحانية قد يمرّ بها كحصل عارف يمل الى مقامات المعرفة السامية والحكمة المتعالية ، وهذا شبيه باراء بعض الفلاسفة في موضوع النبوّة ، والتي اعتبروها ممكنة لكل الذين يسيرون فسي طريق الدرفان الذي سلكه الأنبياء ،

يقول ابن الغارص في وعف حالته الموسوية : ( ١٧٥ و ١٧٦ )

اليه وجّهت كلّـــــي جمالكم نصب عينسسي والقلب طور التجلسي وسرّ≥م في ضميــــري ليلا ، فبشرت أهليي آنست في الحيّ نجحارا أجد هداي لعلـــــي قلت اه∑شوا ، فلم"سي ضار المكلم قبلسسي دنوت منها فكانست ردوا ليائي وملصحي نودیت منها جهسارا: ميقات في جمع شملني حتى اذا ما تداني ال من هيبة المتجلبيي مارت جبالي دكسسسا ولاح سير خفيييني يدريه من كان مثلسي

فالجديد في هذه الأبيات هو أن مقام التجلي هو القلب، وبذلك يكون التجلي هنا باطنيا وليس ظاهريا كما هو الحال غالبا عند ابن الفارض، وفي ذلك يتفلق شاعرنا في فكرة التجلي مع ابن عربي الذي كان يرى أن التجلي هو " ما ينكشلف للقلوب من أنوار الفيوب " (١) ، وهكذا تتخذ المحورة الموسوية عند ابن الفارض منحى عرفانيا تأويليا ، فلما كان القلب عو " طور التجلي " لزم أن تكون النار والشجرة أيضا أمور! تتعلق بالقلب كما أن الأنوار التي شاعدها انما هي أنسلوار

<sup>(</sup>۱) ـ مصللحات ابن عربي ( ملحق بتعريفات الجرجاني ) ، ص ٣٩٠ ٠

<sup>\* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \*</sup> 

<sup>\* \* \* \* \*</sup> 

<sup>\* \* 1</sup> 

هَو الدية لا وجود لها في عالم النص ، بل هي أحوال روحانية وردت على موسى وترد على الذين يسلكون السبيل الذي سلكه ويقفون في جبله الأنور ·

ولعل من أفضل التوضيحات للمعاني والرموز الروحانية الكامنة في قصــة موسى على الطور ما ذكره بهاء الله في تعليقه على القميدة التائية التي صدرت من قلمه وتعرف بـ " المقصيدة الورقائية " ، فهو يقول ( مشرجما عن الفارسية ): " لما نزه موسى رجل النفس الرحمانية المودعة في الهيكل البشري من نفلـــــى الظنون العرضية ، وأنص يد القدرة الالهية من جيب العظمة ورداء المكرمة ، ورد الى وادي القلب المقدس الطيب الصبارك الذي هو محل لعرش الشؤلي الصمدانــــي وكرسي يحكي عن العزة الربانية • واذ وعل الى أرض الطور المنبسطة على يمين بقعة النور واستنشق واستممّ رائحة الروح الطيبة من مشرق الحق ، أدرك أنــوار الحضرة الأزلية من جميع الجبات دونما وجود للجهات • فمن حرارة رائحة المحبـة الالهية وقبسات جدوات سار الأحدية ، وبعدما كشف حجب زجاجة الأنبية ، أوقد واشتعل في مصباح قلبه سراج البوية • فمن صبباء وصال الطعة الفريدة وخمر حضرة الحق الزلال ، فاز بالوصول الى وادي الصحو الأبدي سعد محو مقامات الضدّية ، ومن جذبة شوق اللقاءُ ادُّلَم على مدينة ذرق البقاءُ ، ودخل المدينة حين غفلُة من أهلهـا ، اذ أنس بنار الله القديم وأضاء بنور الله العظيم ، كما قال لأهله أمكثوا انسي أنست نارا ، ولما أدرك وجه الالطاف الأزلية الهادي من الشجرة التي هيلا شرقيـة ولا غربية ، تشرِّف وافتخر بمشاهدة وجه الصمد الباقي ، تاركا وجه الفيريـــــ الغاني ، فأدرك وجه الهدى المنيع البديع من النار الموقدة التي كانت مكنونة في الافئدة الغيبية ، ولذا قال : أجد على النار هدى ··· " <sup>(١)</sup> ،

بناء على ذلك ، يكون النجل الذي أمر موسى بخلعه عند دخول الوادي المقدّس رمزا للظنون التي يجب على السالكين خلعها عن نفوسهم التي يرمز اليها بالرجل ،

<sup>(</sup>۱) - القصيدة الورقائية ( ضمن مجموعة " آثار القِلم الأعلى"، المجلد الثالبيث، ص ص ۱۹۷ و ۱۹۸ ) •

واليد الموسوية البيضاء تعني القدرة الالهية التي وهبها الله لكليمه حجـــــة على العالمين ، أما الوادي ، فهي رمز للقلب محل التجلي ، والشار هي شار الله القديم الهوقدة في الأفئدة الفيبيّة ،

وقد أخذ ابن الفارض ببذه الرموز الموسوية ، فوضعها في قالب شعري رمزي يعبّر به عن نهايات سلوكه حيث الوصول الى مقام الوحدة الكلية ، ولذلسسك ورد هذا القسم الرمزي الموسوي في ختام تائيّته الكبرى حيث قال : ( ١١٦ )

فأشهدني كوني هناك ، فكنتـــه وشاهدته اياي`، والنور بهجتــي فبي قدّس الوادي وفيه خلفت خل للعلي على النادي وجدت بخلعتي وآنست أنواري ، فكنت لها هدى وناهيك من نفس عليها مضيئـــة وأست أطواري ، وذاتي كليمتــي

فهذه الأبيات الأربعة تدل على مدى براعة ابن الفارض وطول باعه فـــــــي الاستفادة من الرموز الموجودة في سير الأنبياء ليحوّلها الى رموز عرفانية تعبّر عن صلوكه في سبيل المحبوب ا

أما النتيجة التي يمكن استخلاصها من هذا الفصل ، فهي أن ابن الفيسارين كان ظاهريا في اعتقاده بالتجلي ، أما تفاجيل التجلي ، وخاصة تلك المقتبسسة من السيرة الموسوية ، فقد تحرّلت عنده الى رموز تعبّر عن أحواله المروحانية ، شم أن التجلي والمشاهدة بوأمان لا يمكن فعل أيّهما عن الآخر ، لاسيما وأن هنالك عاملا مشتركا يجمع الانتين عند ابن الفر رض وهو " الظاهرية " ، أي التجلسسي الظاهري والمشاهدة الظاهرية ، وأخيرا تجدر الاشارة الى أن ابن الفارس ، فسي تعبيره عن فكرة المشاهدة الصوفية ، ام يكن منظرا كما فعل علماء التصبوف ، بل كان شاعرا بكل ما في هذه الكلمة من معنى ، ويظهر هذا جليًا عندما نسسراه يستعين بالاشارة دون العبارة الواضحة المربحة ، وذلك من خلال وضع هذه العقيدة في مزيج من اشارات الى الجمال والجفن ومحيًا المحبوب والشمائل وغير ذلك مسن أشارات غزلية هي شعر أكثر من أن تكون نظريات وقواعد .

#### الفمـــل الســادس =========

أش القرآن والحديث في اللفة والتعبيرات الموفية لدى ابن الفارض

يعتبر القرآن الكريم أحد المصادر الأساسية التي استقى الصوفية منها مصلاحاتهم وتعبيراتهم ، وربما الأهم ، فهنالك عدد لا يستهان به من المصطلحات الصوفية نجد أصولها في القرآن ، نحو المقام والبسط والقبضوالفناء والبقاء والبقاء والجمع والفرق والكثير فير ذلك ، الأ أن استعمال الصوفية لمثل هــــده المفردات القرآنية لم يكن على نهج الفقهاء والمفسرين ، بل كان تبعا للنهج الموفي في فهم آيات القرآن ، ذلك النهج الذي يقوم على التأويل الرمزي والبحث فـــي باطن الكتاب دون ظاهره ، وقد أشار السرّاج في " اللمع " الى اقتباس الصوفياة من القرآن اذ قال : " وللحوفية أيضا تخصيص عن طبقات أهل العلم باستحمـــال أليات من كتاب الله تعالى متلوّة ، وأخبار عن رسول الله على الله عليه ويلممروية "(١).

وعلاوة على آشر القرآن في شكوين اللغة الصوفية ، فقد كان له أشر هــام في اغناء الأفكار الصوفية ، وأبرز ظاهرة لذلك استفادة المتصرفة من قصمالأنبياء التي وردت في القرآن لتمثيل عقائدهم ، نحو جعل أيوب مظهرا للصبر ويعقوب مثلا للشوق والاشتياق والحزن ، ثم التعبير عن عقيدة التجلي وطلب المشاهدة مــــن خلال سيرة موسى القرآنية ، ولولا القرآن لكان من الصعب على المتصوفة المسلميــن أن يأتوا بكل تلك الاشارات والأمثلة المستمدة من سوره ، بل لكان التراث الموفي قد افتقر لأهم العناص التي شكون أفكاره ورموزه وتمثيلاته .

وابن الغارض كان من جملة المتموفة الذين غرفوا من القرآن لتكويـــــن شعرهم الموفي • فاتخذ من الآية القرآنية التي تتكلم عن " عهد الست " أو " ميثاق الذر. " معدرا لكثير من أفكاره الموفية ومصطلحاته العرفانية • والآية

<sup>(</sup>۱) ـ اللمع ، ص ۳۱ ·

المشار اليبها هي قوله تعالى : " واذ أخذ ربّك من بني آدم من ظهورهم ذرّيتهــم وأشهدهم عبلى أنفسهم ألست بربّكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة أنا كنا على هذا فافلين " (1) ، فأثر هذه الآية يظهر جليّا في قوله في التائيّــة الكبرى : ( ٩٣ )

وليس ألست الأمس غيرا لمن غسدا وجنحي غدا صبحي ويومي ليلتسي وسرّ بلى لله مرآةً كشفهسسسسا واثبات معنى الجمع نفي المعيّـة

وفي ديوان ابن الفارض أبيات أخيى كثيرة مضوفها مقتبس من العهـــــد الأزلي الذي ورْد في القرآن ، كما كان لهذا العهد أشر في تركيب عدد من المصطلحات الفارضية ضحو " سابق السهد " و " العهود القديمة " و " عهد العهد " (٢) . أما قول ابن الفارض: ( ٥٦ )

وكانب جناب الوصل ، هيهات لم يكن وها أنت حيّ ، ان تكن صادقا مت فمقتبس من قوله تعالى : " فتمنوا الموت ان كنتم صادقين " الذي ورد في القرآن مرتين (٢) ، فقد صرّح الشاعر ، بنا على الآية القرآنية ، أن الوصل لا يتلمل للمحب الصادق الآ بالشهادة وايشار الذات ، فذلك يكون علامة الصدق في الحليب ، أذ ما دام الممدعي للحب حيّا فهو كاذب ،

<sup>(</sup>١) - سورة الأعراف، الآية : ١٧٢٠

 <sup>(</sup>٢) - ديوان ابن الفارض ، ص ص ٥٣ ، ٨٧ ، ٨٩ ، ( أنظر الفصل اللاحق تحسينت عنوان : " المصطلح الصوفي المركب في شعر ابن الفارض " ) .

<sup>(</sup>٣) ـ سورة البقرة ، الآية : ٩٤ ، وسورة الجمعة ، الآية : ٦ ،

المية " (١) و وحدد التهديد الآية المسروي شكويين عقيدة وحدة السيوجيود وحدد التهاود والآية دليليد الروحيدة الشهرود وحدد الشهرود والأوليد الموليد المراف الذا فالمسلود والمراف الذا فالمسلود والمراف الذا فالمسلود المسلود المسل

غير أن الشاعر استفاد من العبارة القرآنية المذكورة ليشير الى معلى تأويلية ، فعلى حدّ شرح الفرغاني للبيت المشار اليه ، فالسراب عو " علمليوم علماء الناهر وتأويلاتهم ومفهوماتهم التي ظاهرها لأجل الفصاحة وتركيب الدلائل ، تغير وتفرّ السامع الغرّ فيحسبها شيئا نافعا له ، فاذا فتش عن حقيقتها للللما يجدها شيئا ولا تحقيق ولا معرفة فيها ولا طائل تحتها " (3) .

كما يستفيد ابن الفارض من عبارة " العروة الوثقى " التي وردت فـــي القرآن مرتين <sup>(ه)</sup> ، ليعبّر عن تمسكه بالرسول ، وذلك في قوله : ( ٧٨ )

ولا فرو ان سدت الآلى سبقوا وقد تمسّكت من له بأوثق عـــــروة وقوله في التائيّة الكبرى : ( ٩٢ )

ومن لم يرث عني الكمال فناقلص على عقبيه ناكص في العقوبللية

<sup>(</sup>۱) - سورة البقرة ، الآية : ۱۱۰

<sup>(</sup>٢) - ابن الفارض والحب الالهي ، ص ٣٣٢ ٠

<sup>(</sup>٣) - سورة النور ، الآية : ٣٩ ٠

<sup>(</sup>٤) ـ منشهي المدارك ، الجزء الأول ، ص ٣٠٠ ٠

<sup>(</sup>ه) ـ سورة البقرة ، الآية : ٢٥٦ ، وسورة لقمان ، الآية : ٢٢ ٠

فهذا مقتبس من الآية القرآنية : "واذ زيّن لهم المشيطان أعمالهم وقعال لا غالب لكم اليوم من الناس واني جار لكم فلما ترا<sup>ء</sup>ت الفئتسان نكص على عقبيه وقال اني جريء منكم انني أرى ما لا ترون اني أخاف الله والله شديد العقاب "(١) .

ومثلما يوضح الله أمورا كثيرة في القرآن بضرب الأمثال ، كما يصرّح بذلك الكتاب <sup>(۲)</sup> ، استعمل ابن الفارض الأسلوب نفسه ، وصرّح بذلك اذ قال : ( ۱۰۷ ) وضربي لك الأمثال مني منسسة عليك بشأني ، مرة بعد مسسرة وعندما يخاطب ابن انفارض محبوبه قائل : ( ۱۵۱ )

فعلى كل حالة أنت منيسيسي بن أولى ، اذ لم أكن لولاكسيا

انما هو اقرار بقوله تعالى: " النبي أولى بالموامنين من أنفسهم " (٢)، وهنا تجدر الاشارة الى أن الربط بين شعر ابن الفارض ومصادره القرآنية قلد تكشف المنقاب عن كثير من الأمور التي لا تبدو ظاهرة للوهلة الاولى، فالربللل بين البيت العشار اليه وآية سورة الأحزاب تبيّن أن خطاب ابن الفارض في تلللك القصيدة الفزلية انما هو الرسول ، وهذا يذكرنا بما قاله ابن العماد عن شعلر ابن الفارض بأن " بعض الناس يقول بالن كلامه كله عدم فيه طلّى الله عليللللله وسلّم " (٤) .

أما آية النور <sup>(ه)</sup> ، فكان لها مكانة خاصة ، ليس عند ابن الفارض فحسب ، بل في التراث الموفي بأكماه كما في كثير من المذاهب الفلسفية والاشراقيـــة ، " فقد دعت هذه الآية ، بما فيها من غيوض حافل بالأسرار يججب أفكارها ، كمـــا دعت بذاتها أيضا ، الى أن يربط بها تفسير صوفي ، ولذلك استفلت أيضا استفلالا

<sup>(</sup>١) ـ سورة الانفال ، الآية : ٤٨ -

<sup>(</sup>٢) ـ أنظر مثلا : سورة الرعمد ، الآية : ١٧ ، وسورة ابراهيم ، الآية : ٢٥ ، وسورة النور ، الآية : ٣٥ ٠

<sup>(</sup>٣) ـ سورة الأحزاب، الآية : ٣٠

 <sup>(</sup>٤) ـ شذرات الذهب، المجلد الخاصس، س ١٥٣ • أختلر الفصل تحت محضوان :
 " نظرة جديدة الى القصيدة الفائية " •

<sup>(</sup>٥) ـ سورة النور ، الآية : ٣٥ -

مشبعا في الخراد خيالي متصاعد على الدوام مع تدرّج نمو التصوف، ففي كل كتـاب
من أدب التصوف على وجه التقريب يأخذ تفسيرها مكانا خاصا ٠٠٠ ويبدو حقا فــي
نصّها الحرفي البسيط ، الذي يمس الفنوصية مسا رفيقا ، انها تقمد الى الاشـارة
الى التجلي السماوي " (١) .

ويما أن الآية تقمد الاشارة الى التجلي السماوي ، فهذا يعني أنهسا ذات ارتباط وثيق بتموّف ابن الفارض ، اذ أن عقيدة التجلي تحتل حيّزا كبيرا من فيكره المعرفاني (٢) ، وأكثر ما يظهر أدر آية النور في شعر ابن الفارض كللان أبي قداد الأبيات الأخيرة من التائيّة الكبرى : ( ١١٥ و ١١٦ )

ومن نور مشكاة ذاتي أشرقـــت عليّ فنارت بي عشائي كضحوتـــي فأشهدتني كرني عناك فكنتـــه وشاعدته ايّاي والنور بهجتـــي

ومما يدلّ على أن آية النور عند شاعرنا كانت تعبّر عن التجلي الالهمي ، المحاقه البيتين المشار اليهما بالدورة الموسوية التي عبّر من خلالها عن فكمسرة النابي تبعا لتجلي الله على الجبل لموسى بواسطة النور ،وذلك في قوله : ( ١١٦ ) فبي قدّس الوادي ، وفيه خلفت خلصل على النادي وجدت بخلفتي وآنست أنواري ، فكنت لها عددى وناهيك من نفسي عليها مضيئسسة

ومن المواضع التي يظهر فيها بوضوح أكثر اقتباس ابن الفارض من القــرآن قراه في التائية الكبرى : ( ٥٥ )

أتيت بيوتا لم تنل من ظهورها وأبوابيا عن قرع مثلك صـــــدت وبين يدي نجواك قدّمت زخرفــا تروم به عزا ؛ مراميه عــــزت

فعبارات علاين البيتين ومضمونهما مأخوذ من الآيتين القرآنيتين : "وليسس البرّ بأن تأتوا البيوت من ظهورها " (٣) و " ١٦١ ناجيتم الرسول فقدّموا بيسن

<sup>(</sup>۱) ـ مذاهب الحتفسير الاسلامي ، دن دن ۲۰۵ و ۲۰٦ ،

<sup>(</sup>٢) - راجع الفسل تحت عنوان : "التجليبيين والمشاهدة في شعر ابن الفارض "،

<sup>(</sup>٣) - سورة البقرة ، الآية : ١٨٩ ،

يدي نجواكم صدقة " (۱) .

وعلاوة على الاقتباس، فهو قد يشير في شعره الى آيات قرآنية ويبيّبـــن معانيها التأويلية ، كاشارته الى قوله تعالى : " ولا تقربوا مال اليتيـــم الأ بالتي هي أحسن " <sup>(۲)</sup> في البيت : ( ۷۶ )

ولا تقربوا مال اليتيم اشــارة لكف يد عدَّت له اذ تصـــــدت

أما قصن الأنبياء في القرآن ، فقد كان لها هي أيضا دور هام فيتكويـــن شعر ابن الفارى ، فالأنبياء الذين يذكرهم في ديوانه هم : آدم ونوح وابراشيــم ويعقوب وموسى وأيّوب والخضر وسليمان ويوسف وعيسى ومحمد ، فآدم عنده يمثـــل بداية الحب في الخليقة ، وهو مظهر الحب فيما حواء مظهر المحبوب، وفي هـــذا يقول : ( ٧٠ )

فغي النشأة الأولى تــراَّت لآدم بمظهر حوّا قبل حكم الأمومــــة فهام بها ، كيما يكون به أبا ، ويظهر بالزوجين حكم البنـــوة

وهكذا كان آدم عند ابن الفارض المثل لجميع المحبّين الذين تناسفــــوا عنه من بعده ، كما كانت حوّاء مثل المحبوبين الأول والتي ظيرت عبر العصـــور متناسخة في لبنى وبثينة وعزة ، فحواء ، كما يقول شاعرنا : ( ٧٠ )

وتظهر للعشاق في كل مطهــــر من اللبس في أشكال حسن بدينسة

هذا يدل على أن آدم في شعر ابن الفارض رمز لبداية الحب ،كما كانـــت حواء رمزاللمحبوبية ، وصورة آدم عنده ليست صورة نبوية مأخوذة من النمـــوص الدينية ، بل هو رمز أكثر من كونه شخصا ،

وفي التائيّة الكبرى قسم يتألف من أربعة عشر بيتا يذكر فيها ابن الفارض سبعة أنبياء يخصص لكل منهم بيتين وهم : نوح وسليمان وابراهيم وموسى ويوســف وعيسى ومحمد ، فهذه المجموعة السباعية من الأنبياء عند شاعرنا لها مدلـــولات

<sup>(</sup>١) ـ سورة العجادلة ، الآية :١٣ ٠

<sup>(</sup>٢) - سورة الإنجام ، الآية : ١٥٢ •

المامة ، فانه وان كان ما ذكره عن الأنبيا السبعة المشار اليهم مأخوذا مــــن المقرآن ، الآ أن القرآن لا يشير أبدا الى أنبيا سبعة ، فهو يشير الى سبعا سمرات (۱) وسبعة أبواب لجهنم (۳) وسبع سنابل (٤) وسبعت أبواب لجهنم (۳) وسبع سنابل (٤) وسبعت أييال (٥) وسبع من المثاني (٦) وأصحاب الكهف السبعة (٧) ، وفي سورة يوسيد وردت آية تشير الى أكثر من شي سباعي هي قوله تعالى : " وقال الملك اني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملل افتوني في رواياي ان كنتم للزوايا تعبرون " (٨) .

وهكذا لا خلاحظ في القرآن ذكرا لعجموعة من سبعة أنبيا، ، فعن أين جاء ابن الغارض بهذه اذن ؟ لو بحثنا في عقائد الؤرق الاسلامية ، لوجدنا أن الاسماعيلة والفرق المحتشعبة عنها تركز على أنبيا، سبعة تسمّيهم " النطقاء السبعة " ، وقد أشار الى ذلك الداعي الاسمافيلي أبو يعقوب السجستاني في كتاب " الافتخار " ، وذكر أنهم آدم ونوح وابراهيم وموسى وعيسى ومحمد والقائم (٩) ، ويلاحظ أن خمسة من الناقاء ، حسب العقيدة الاسماعيلية ، قد وردوا ضمن أنبياء ابن الفساري السبعة ، والنبيّان اللذان ذكرعما ابن الفارض بدل آدم والقائم عما سليمسان ويوسف، فعن درح يقول : ( ١٠٣ )

بذاك علا الطوفان نبرح ، وقد نجا به من نجا من قومه في السفينية وغادله ما فاض عنه ، استجادة وجدّ الى الجودي بها واستقصيرت

<sup>(،) -</sup> سورة الصوامنون ، الآية : ٨٦ •

<sup>(</sup>٢) حصورة لقمان ، الآية : ٢٦ ٠

<sup>(</sup>٣) — سەرق الحجر ، الآية : ٤٣ ·

<sup>(</sup>٤) ـ سورة البقرة ، الآية : ٢٦٢ •

<sup>(</sup>٥) ـ سورة الحاقة ، الآية : ٧ ٠

<sup>(</sup>٦) ـ سورة الحجر ، الآية : ٨٧

<sup>(</sup>٧) ـ سورة الكهف، الآية : ٣١٠

<sup>(</sup>٨) ـ سورة يوسف، الآية : ٤٣٠

<sup>(</sup>٩) ـ كتاب الافتخار للسجستاني ، ص ٥١ ٠

شم ينتقل الى ولييهان ليقول : ( ١٠٣ )

وسار ومضبتن الريح تحت بساطحه وقبل ارتداد الطرف أحضر من سبا

وبعد ذلك يذكر ابراهيم قائلا : ( ١٠٣ )

وأخمد ابراهيم نار عــــدوّه ولما دعا الأطيار من كل شاهـــق

شم یشیر الی موسی لوقول : ( ۱۰۳ )

ومن یده موسی عصاه تلقف سست ومن حجر أجری عیونا بضرب شد ثم یذکر یوسف فی قوله : ( ۱۰۳ )

ویوسف، اذ ألقی البشیر قمیصه

وبعد ذلك يشير الى عيسى قائلا : ( ١٠٣ ) وفي آل اسرائيل مائدة من السم

وأخيرا يذكر النبي محمدا في قوله : ( ١٠٤ )

ومن أكمه أبرا ، ومن وضح عــدا

وسرّ انفعالات الظواهر باطنسيا وجاء بأسرار الجميع مفيضهــــا

سليمان بالجيشين فوق البسيطــــة

وعن نوره عادت له روض جنــــة وقد ذبحت ، جاءته نحير عصيّــــة

من السحر أهوالا على النفس شقست بها ديما ، سقّت ، وللبحر شقست

على وجه يعقوب ، عليه بأوبــــة علية بها ، شوقا اليه ، فكفـــت

حاء لفیسی أنزلت ثم محجحجدت شفی ، وأعاد الطیق طیرا بنفخصیة

عن الأذن ، ما ألقت بأذنك صيفتسي علينا ، لهم ختما على حين فتسرة

ويلاحظ ، أن ما يذكره ابن الفارض عن كل نبيّ مقتبس من قصى الأنبيا ، في القرآن ، ولكن سرعان ما يتحوّل كل نبي قرآني الى رمز صوفي ، اذ أنهم يشيرون الى مقامات صوفية سبعة تتطور حتى تصل الى المرحلة النهائية التي يرمز اليها النبي محمد ، فالمعروف عن أعل التصوف أنهم ذكروا لسلوكهم من المنزل الترابي الى الوطن الالهي سبع مراتب ، وقد اختلفوا في تسميتها ، فعنهم من قال أنها التوبة والورع والزهد والفقر والصبر والتوكل والرضاء ، وآخرون ذكروا أنها التوبة والمجاهدة والتسليم واليقين والمحبة والتوحيد والفناء في الله والبقاء

به ، ومنهم من قال أن المراتب السبعة هي : الطبوالعشق والمعرفة والاستغناء والتوحيد والحيرة ثم الفقر والفناء ، وقال آخرون : بل أنها الجذبة والسلوق والسلوك والنظر والكشف والعيان والحضور (١) .

وأحوال الأنبياء السبعة الذين ذكرهم ابن الفارض ترمز ، في كثير مـــن وجوعها ، الى المقامات الصوفية المشار اليها ، وقد يكون هذا عو السبب السذي لأجله ذكر سبعة أنبياء وليس أكثر أو أقل ، وابتدأ بنوح وانتهى بالنبي محمد ،

علاوة على ذلك ، ترد في ديوان شاعرنا اشارات كثيرة أخرى الى الآنبياء ، وذلك طبقا للمورة التي وردوا عليها في القرآن ، فهو يشير الى نوح وابراهيم ويعقوب وأيوب في قوله : ( ٤٧ )

فطوفان نوح عند نوحي كأدمهسي وايقاد نيران الخليل كلوعتسيي وحزني ما يعقوب بث أقلّـــــه وكل بلى أيوب بعض بليتــــــي

فهو "لا الأنبيا الأربعة يرمزون الى أربعة أحوال يمرّ بها الموفية هسي : البكا و اللوعة و الحزن و البلية ، وقد أشار علما التموف الى خذه الأحوال كثيرا في مصنفاتهم ، فالحزن ، مثلا ، هو " حال يقبض القلب عن التفرق في أودية الغفلة و الحزن من أوصاف أهل السلوك " (٢) ، و البكا ا " مناجاة السالك " (٣) ، والبلية " امتحان المحبين " (٤) .

ويشير في موضع آخر من الحديوان الى يعقوب وأيوب ليرمز الى عظمة مشاهدة جمال المحبوب، وذلك في قولم : ( ١٥٣ و ١٥٤)

لى أسمعوا يعقوب ذكر ملاحسية في وجهه نسي الجمال اليوسفسي أو لو رآه عائدا أيوب فسيسي سنة المكرى قدما من البلوى شغي

<sup>(</sup>۱) ـ كتاب " اعداد سخن ميكويند " ، ص ٣١ ( بالفارسية ) ٠

<sup>(</sup>٢) ـ الرسالة القشيرية ، المجلد الاول ، ص ٣٢٨ ٠

<sup>(</sup>٣) ... فرهنك لغات و اصطلاحات وتعبيرات عرفاني ، ص ٦٤ ٠

<sup>(</sup>٤) ـ المرجع السابق ، ص ١٠٣ ٠

أما موسى وقعمه ، فترد كثيرا في شعر ابن الفارغى ، بل عو أكثر من يذكر من بين الأنبياء في ديوانه ، اذ أن سيرته ترمز الى عقيدة التجلي والشــــوق للمشاعدة (١) ، وقد تمّ تفصيل ذلك سابقا ،

ومن الصواصع التي يظهر فيها بوضوح تام اقتباس ابن الفارض من القرآن ، المورد عن قصة يوسف في الخسورة المتسوجة الله واستعماله الصورة اليوسفي... في وصف حبيبه مع تأكيده على أن ما حصل له في الحب شبيه بما حصلليوسف ، غير أن الحال مع شاعرنا كان ظاهريا ومحسوسا ولم يكن في عالم الروايا كما كــان الحال في قصة يوسف ، فهو يقول في القصيدة اليائية : ( ١٤ )

وأبى يتلو الآ يوسفــــا حسنها كالذكر يتلى عن أبــــي خرّت الأقمار طوعا يقتلـــة ان ترائت ، لا كروئيا في روئى لم تكد أمنا تكد من حكم ؛ لا تقصص الروئيا عليهم يا بنــي

والنتيجة التي يمكن استخلاصها من صور الأنبياء التي وردت في شعر اللهاء الفارض هي أنه علاوة على تجاوز السيرة القرآنية للأنبياء باعلائهم شخصيلات عرفانية ، فقد صار الأنبياء عند شاعرنا رموزا لأحوال ومقامات صوفية ، فكلل نبي ، حسب شخصيته وسيرته ، يرمز الى حقيقة صوفية كالصبر والمحبة والفناء وغير ذلك من الأحوال الصوفية الكثيرة ،

ولا يأخذ هذا الغمل حقم ان لم تتم الاشارة الى أثر الحديث في تكوين لفة ابن الفارى الموفية وتعبيراته العرفانية ، فمثلا عو يقول في التائية الكبرى : ( ٦٠ )

فكن بصرا وانطر ، وسمعا وعه ، وكن لسانا وقل ، فالجمع أعدى طريقة وفي القصيدة نفسها يقول : ( ١٠١ ) وكلّي لسان ناظر مسمع يـــد لنطق وادراك وسمع وبطشــة

(١) ــ راجع الفصل السابق تحت عنوان : " التجلسسيي والمشاهدة في شعر ابلين
 الفارض ٠

فالفكرة الواردة في البيتين المشار اليهما مأخوذة من الحديث القدسيين القائل: " ولا يزال عبدي يتقرّب التي بالنوافل حتى أحبه ، فاذا أحببته كنيست سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبظش بها ورجله التي يمشي عليها " (1) ، ويشير الى هذا الحديث القدسي مباشرة في الأقسام الأخيرة ميسن التائية الكبرى اذ يقول: ( ١١٣ )،

وجاء حديث في اتحادي شابـــت يشير بحب الحق بعد تقــــرّب وموضع تنبيه الاشارة ظاهـــر

روايته في النقل غير ضعيف.... اليه بنقل أو اداء فريض..... بكنت له سمعا ، كنور الطهيرة

فواضح تماما كيف أن ابن الفارض قد استفاد من الحديث القدسي المشــار اليه ليعبّر عن فكرتي الحب والاتحاد ، وهذا الحديث ينسجم مع سياق تفكير شاعرنا الموفي الذي يركز دائما على الحواس الخمس ، ولذا نراه يكثر في شعره من الاقتباس من الحديث القدسي المذكور ،

ومن الأمثلة الأخرى عن اقتباس ابن الفارض من الحديث قوله : ( ٥٣ )

وأين الصفا ؟ هيهات من عيش عاشق وجنة عدن بالمكاره دفـــــت

فهذا مأخوذ من قول النبي : " حفت الجنة بالمكاره " (٢) ، كما يأخــــذ

من قول الرسول : " علماء أمتي كأنبياء بني اسرائيل " (٣) ليقول : ( ١٠٤ )

فعالمنا منهم نبي ، ومن دعـــا الى الحق منا قام بالرسليــــة

أما قوله : ( ١١٥ )

يصرّفهم في القيضتين ولا ولا فقبضة تنعيم وقبضة شقـــــوة فهو مأخوذ من الحديث النبوي القائل: " ان الله تبارك وتعالى خلق آدم فضــرب بيمينه على اليمنى فأخرج ذرية بيضاء كالفضة ، ومن اليسرى سوداء كالفحمة ، ئــم

<sup>(</sup>١) - صحيح البخاري ، الباب الثامن والثلاثون من كتاب الرقاق ٠

<sup>(</sup>٢) ـ المرجع السابق ، الباب الثامن والعشرون من كتاب الرقاق ،

 <sup>(</sup>٣) سالم يرد هذا الحديث في الصحاح وورد في كتب المتموفة : أنظر مثلا :
 تمهيدات عين القضاة ، ص ٠٥

قال : هو لا ّ في الجنة ولا أبالي ، وهو ًلا ً في النار ولا أبالي " <sup>(١)</sup> ،

أما عبارة "الشرك الخفي" التي شرد في قول شاعرنا : ( ٦٨ )

ولكن على الشرك الخفي عكفت لسو عرفت بنفس عن هدى الحق صَلَّبيت فمقتبسة من الحديث النبوي: " الشرك أخفى من دبيب النمل على الصفا في الليلة الللماء " (٢) .

ان هذه الأمثلة الخمسة تبيّن كيفية اقتباس ابن الفارض من الحديث ومــدى تأثره بها في تصوير أهم معالم تصوفه التعبير عن عرفانه ٠

<sup>(</sup>۱) ـ لم يرد هذا الحديث في الصحاح ، وأورده الصوفية في كتبهم كالحكيــــم الترمذي في " نوادر الأصول " ·

<sup>(</sup>٢) ـ رواه أحمد بن حنيل في المستد ،

\*\*\*\*

### الفمسل السابسيع

# الممطلح الصوفي المرّكب في شعر ابن الفارض

### (١) تحديد معنى المصطلح المركب:

لم يتكوّن المصطلح الصوفي في طفرة واحدة، بل مرّ بمراحل عديدة منذ القرن الثاني للهجرة حتى حوالي القرن السابع عندما وصل الى مرحلة اكتماله مع ابـــن عربي وابن الفارض، ولا نجد بعد ذلك الترن اي ابتكار لدى المتموّفة في ايجـــاد مصطلحات جديدة ذات قيمة ،

ولابن الفارض دور هام في تطوّر المصطلح الصوفي لم ينتبه اليه الباحثـــىن
بعد ،وهو ابتكاره مصطلحات جديدة يمكن تسميتها بـ " المصطلح المرّكب "، ويعنــي
ذلك ان ابن الفارض قد تناول المصطلحات المفردة التي كانت معروفة وشائدة تخبله ،
فجمع بين مصطلحين مفردينلياتي بمصطلح ثالث يتكوّن من مصطلحين معا يختلف مدلوله
عن كل مصطلح مفرد منهما ،

وهنا تجدر الاشارة الى ان اللغة المرّكبة ليست قديمة في العربية ، اذ ان تلك اللغة كانت تعتمد على المفردات في التعبير عن شتى المعاني ، علاوة على ذللللغة فالمصطلح الممرّكبيكون في الفالب ذا معنى ومدلول مجرّدين غير قائمين في عالللم المحسوسات الحس لان لكل محسوس لفظة ، فلما اراد العلماء الاشارة الى ما وراء المحسوسات رخبّوا تلك المفردات معا ليدلوا على صور ومعان لا تظهر عيانا ،

ويبدو ان الخلفة المركبة في العربية هي ذات أمول اجنبية وذلك لسبييان:
الاول هو ان اللفة المركبة غالبا ما تدل على معان ما ورائية ،والعرب بيطبيعتهم
لام يكونوا ما ورائيين في تفكيرهم ،ولذلك كانت لفتهم مكوّنة من مفردات ذات
مدلولات محسوسة ، اما السبب الثاني فيكمن في طبيعة اللفة،اذ ان العربية لفــة
اشتقاقية، لذا لو اراد العربي ايجاد لفظة جديدة لمعنى جديد فهو يشتق مفــردة

----

جديدة من الافعال والمصادر ، وبذلك تولد الكلمة المفردة كلمة مفردة اخرى ، اما اللغات العجمية ،كالفارسية ، فتعتمد على التركيب في تكوين اللغة ، اي ان الاعاجم يجمعون المفردات ليولدوا كلمات جديدة ،ولذلك نلاحظ أن اللغة المركبة او المصطلح المركب كان شائعا في الفلسفة و التصوف، وهذان العلمان يعتبران اجنبيين بالنسبة للعرب ، علاوة على ان الرجال الاول الذين أنشاوهما كانوا من الاعاجم ،وبالتالي ظهر المصطلح المركب العربي الفلسفي والموفي بعد دخول مثل هذه السلوم الليلوم التراثالهربي .

والتموّف الاسلامي في بداياته لم يحو مصطلحات مركبة بصورة بارزة اللسبو عدنا الى الكتب المتقدمة في علم التصوف مثل كتاب " اللمع " للسراج و"الرسالة التشيرية " للاحظنا ان المصطلحات الصوفية المركبة التي يذكرونها قليلة جدا بل معدودة . فالقشيري امثلا اليورد في رسالته مئة مصطلح صوفي تقريبا الخيلسب انه لا يورد سوى مصطلح مرّكب واحد هو " جمع الجمع "(۱) الما السراج الفيلسورد حوالي مئة وخمسين مصطلحا صوفيا الا نرى فيها اكثر من ثمانية مصطلحات مركبسة هي : " صفو الوجد " و " خصوص الخصوص " و " ذهاب الذهاب " و " الهم المفرد" و " السر المجرّد " و " الوقتي السرمدي "(۱) و "صفاء الصفياء "(۱) و " فقلد الفقد " (٤) ولو عدنا الى ابن عربي المعاصر لابن الفارض للاحظنا انه فسلي رسالته عن مصطلحات الموفية لا يذكر سوى ثلاثة مصطلحات مرّكبة هي : " عيليسلسن التحكم " (۱) و " جمع الجمع " (۱) و " سرّ السرّ "(۷).

<sup>(</sup>١) - الرسالة القشيرية،المجلد الاول ،ص ٢٠٩ ٠

<sup>(</sup>٢) شاللمع بص ٤٠ و ٤١ ٠

<sup>(</sup>٣) - المرجع السابق ،ص ٤١٤ •

<sup>(</sup>٤) ـ المرجع السابق ،ص ٢٤٤ •

<sup>(</sup>٥) - مصطلحات ابن عربي ( ملحق بتحريفات الجرجاني )، ص ٢٨٥ ٠

<sup>(</sup>٦) - المرجع السابق ،ص ٢٨٧ ٠

<sup>(</sup>٧) … المرجع السابق ،ص ٢٩٨٠

فان دل عدا على شيء فانه يدل على ان المصطلح الصوفي المركب لميكسسن شائسا وربّما لم يكن موجودا بصورة بارزة قبل ابن الفارض • وهذا يعني ان شاعرنا كان مبدعا ومبتكرا في هذا المحال ،اذ يرد في ديوانه حوالي مئة مصطلح مرّكسسب لا نجد لها أشرا في كتبالتموّف المتقدمة •

ويبدو ان ابن الفارض بطبيعته كان يميل الى اللفة المركبة،حتى فــــــي
تعبيرات ليست مصطلحات في حدّ ذاتها ، فنراه يرّكب المفردات ليعطي مدلولات أقــون
للعبارة والمعنى ، فمثلا يجمع "الترقي" و "الارتفاع لينشىء عبارة " ترقي الارتفاع
التي تعبّر عنالعلو تعبيرا قويًا ، وذلك في قوله في التائية الكبرى :(٧٧)

وآخر ما بعد الاشارة، حيث لا ترقي ارتفاع ،وضع اول خطوتــي ويكوّن من مفردتي " الصحو " و " المفيق " عبارة " الصحو المفيق " في قوله:(٨٣) وشم امور تم لي كشف سشرهــا بصحو مفيق عن سواي تغطـــت

ويجمع " الجمع" و " الوحدة" مصا ،فيكوَّنان " جمع الوحدة " في قبله:(٩١)

ومن أفقى الداني اجتدى رفقي الهدى ومن فرقي الثاني بدا جمع وحدتي السبي " الى " السلب " ليأتيب" سبي السلب " اذ قال : (٩٤) ومن ملح الوجد الممدلة في الهوى المولّبة عقلي ، سبي سلب كففلتي

ويلاحظ أن جميع هذه العبارات المركبة عند ابن الفارض تتألف من مترادفات نحييس والترقييين والسببي والسلب، وقد والترقيين سبيان هذه الظاهرة موجودا في قول اهل البلاغة ان زيادة المبنى يكون لزيادة المعنى، فابن الفارض اذا اراد زيادة المعنى والمدلول للحب مثلا ، جمير الحب مع مترادف له ،فزاد المبنى الواحد في لفظتين وبذلك زاد المعنى واوضح من هذا طريقة تعبيره عن منتهى اللطف والخفاء عندما يجمع مترادفاتهما فيعبارة واحدة ، كجمعه الالفاظ الثلاث ذات المحنى المنتى الطيف والخيال والظل ، في عبيلاً في عبيلاً ألمنان الظل " ،وذلك في قوله : (١١٠)

فطيف خيال الظل يهدى اليك ،في كرى اللهو ،ما عمنه الستائر شقت

فلو تأملنا عبارته المشار اليها،لوجدنا انه منالمتعذر ايجاد شيء في الوجـود ألد من " طيفخيال الظل " ،فالظل في حدّ ذاته امر لطيف لا وجود له سوى في المورة الظاهرة للبصر نحير القائمة في عالم العناص ،ولكن الظل هذا لا يظهر ،بل يظهـر خياله ، وليس خياله بل طيف هذا الخيال ، فهل يمكن ان يوالف انسان عبارة ذات مدلول خفي ولطيف اكثر من هذه العبارة ؟

ومثل ذلك يجمع " اللطف" مع " الخفاء" ثم " المعنى " مع "الخفاء" ليقول: (١٥٢)

وكتمته عني ، فلو أبديتــه لوجدته أخفى من اللطف الخفــي وكذلك قوله :(١٥٤)

فالعين تهوى مورة الحسن التي وحيي بها يصوو الى معني خفسي

وهكذا يتبين جليا ان تركيب الالفاظ المفردة معا عند ابن الفارض هي ظاهرة بارزة في شعره، لها اعدافها البلاغية التي توءدي الى تمكين المعاني العرفانية المجردة، وقد استعمل شاعرنا هذه الطريقة في تكوين المصطلح الصوفي ،وذلك بهدف وضع الفكرة الصوفية في عبارة تدل على المقصود منها بمنتهى الدقة ،

وتجدر الاشارة هنا الى ان جميع الذين كتبوا عن ابن الفارض وشعره لـــم ينتبهوا الى الممطلح المرّكب عنده ،بل جل ما ذكروه كان ايراد مصطلحات وردت في شعره كالقبض والبسط والجمع والفرق والخلوة والجلوة والجمال والجلال وغيرها مــن المصطلحات المفردة الشائعة عند جميع المتصوّفة ،المتقدمين منهم والمتأخريـــن، والتي وردت عند ابن الفارض كورودها عند غيره (۱) ، في حين ان الجديد البديـــن عند ابن الفارض كورودها لله غيره الله أحد من المتصوفة المتقدمين،

<sup>(</sup>١) ـ انظر مثلا : كتاب " شعر عمر بن الفارض " للدكتور نصر ،ص ١٧٠ - ١٨٩ -

# (٢) نماذج من المصطلحات المركبة :

وللاهمية التي تحتلها هذه المسألة ، لا بدّ من دراسة مصطلحات ابن الفصارض المرّكبة الرئيسة، كل منها على حدة ،فيكون هذا الفصل بمثابة فهرسة للمصطلــــح المركب في شعر ابن الفارض ،

# 1 \_ الحديث القديم

يتكوّن هذا المصطلح من تركيب مصطلحين هما : " الحديث" و " القديم"، ويرد في ديوان ابن المفارض ثلاث مرات، اولها فياليائية :(٢٠)

مظهرا ما كنت أخفي من قديـــــمم حديث ،صانه مني طــــي

والثانية في اللامية :(١٣٦)

حديثي تديم في هواها ،وما له كما علمت بعد ،وليس لها قبل والثالثة في قوله في القصيدة الخمرية :(١٤٢) .

تقدّم كل الكائنات حديثها قديما،ولا شكل هناك ولا رسم

يرى النابلسي ان الحديث القديم هو" الكلام الرباني المنزل "(۱) ،وهذا يعني ان ما اظهره ابن الفارض هو بمثابة الكلام الالهي ، اما في معنى البيت الثاني محصن اللامية، فيرى النابلس نفسه غير ذلك، فيقول: " المعنى بحديثي، اي الحادث منسي وهو كلي روحا ونفسا وجسما او خبري "(۱) ، ويذكر البوريني في شرحه لبيت الخمرية "ن " الحديث " هي " الاثار الكونيّة" (۳) الحادثة ،

كل هذا يعني ان الحديث قد يكون ذا مدلولين، الاول بمعنى الكلام والثاني ما هو عكس القديم ،وبذلك يكون ابن الفارض قد جمع نقيضين لاعطاء معنى ثالث يأتي من

<sup>(</sup>١) - شرح ديوان ابن الفارض ،الجزَّ الاول ،ص ٨٢ ٠

<sup>(</sup>٢) ـ المصرجع السابق ، الجزِّ الثاني ، ص ١٣٤ ٠

<sup>(</sup>٣) … المرجع السابق ،الجزِّ الثاني ، ص ١٨٦ ٠

جمع الاثنين،وقد يكون في عبارة ابن الغارض هذه اشارة خفية الى قدم المحادث و فكما ان الحديث المصخلوق هو أمر حادث وعنده هو قديم، فكل حادث او حديث هــو بالتائي قديم و ولو نظرنا الى القضية بمنظار الكلية التوطنا الى القول بـان الموجود الحكلي هو حديث قديم في آن معا ولذا سمّاه " الحديث القديم" فهـــو حديث من حيث ظاهره قديم في حقيقته الباطنة و

# ب ـ قبـض التنائـــي

يرد هذا في قوله في التائية الصغرى :(٤٣)

وبسط ، طوی قبض التنائي بساطمه لنابطوی ولی بارنجد عیشـــــة

قالقبض عند الصوفية هو" حال الخوف " (1) ، والخوف هو " توقع حلول مكروه او فوات محبوب " (1) ، وفوات المحبوب يعني نأيه ، وبذلك يحصل تسلسل مترابط بين مصلاحات القبض والخوف والتنائي ، وهذا يوضح السبب الذي لاجله جمع ابن الفارض بين القبض والتنائي لانهما مرتبطان معا برابط الخوف ، بل ان الرابط المنطقي بين القبلل والتنائي يدل على انهما قريبا المدلولات ، وفي جمعهما معا اعطى مدلولا أقوى لكل من " القبض " و " التنائي "، فقبض التنائي ليس القبض وحده كما انه ليس التنائي فقط ، بل عو الاثنان معا ، وهذا ما يقصد به تماما من المصطلح المرّكب ،

# ج … عجر البعد … وصل القرب

يرد هذان المصطلحان المركبان في التائية المفرى حيث يقول :(٤٤) وما دار هجر البعد عنها بخاطري لديها بوصل القرب في دار هجرتي

ولتوضيح هذين المصطلحين المركبين يجبالرجوع الى مدلولات مصطلحات الهجر والبعد

<sup>(</sup>١)- مصطلحات ابن عربي ( ملحق بتعريفات الجرجاني )، ص ٢٨٧ •

<sup>(</sup>٢) - تتريفات الجرجاني ، ص١٠٧ ٠

\*\*\*\*

والوصل والقرب عند أبن المغارض ، لان لها دلالات عنده تختلف عما هو شائع عند سائر الصوفية ، فالهجر عند الصوفية عبارة عن الالتفات الىما سوى الحق ظاهرا وباطنا ، وقد يكون ايضا عجر المحبوب  $\binom{1}{1}$  والهد هو " الاقامة على المخالفات " $\binom{1}{1}$  ، اما الوصل ،فهو " لحوق الفائب " $\binom{1}{1}$  او " ادراك الفائب " $\binom{1}{1}$  والقرب هــو القيام بالملاعة " $\binom{0}{1}$  .

فلو أردنا شرح بيت ابن الفارض او المصطلحين المركبين الواردين فـــي البيت المشار اليه لكان " هجر البعد " كناية عن الالتفات الى سوى الحق فـــي مخالفته،و" وعل الق ب" ادراك الحق في القيام على طاعته ، غير ان البيـــت الذي ياي البيت المذكور ينفي هذا الشرح كليا لانه يقول :(١٤)

وقد كان عندي وصلها دون مطلبي فعاد تمني الهجر في القرب قربتي

وهذا يخنيان ابن الفارض يطب الهجر في القرب لان الوصل كان اقل مما يريد ،واكثر من ذلك ،فهو يحنّ للهجر مثل شوقه للوصال ،وهذا صريح في قوله : (١٢٦)

اتری دری انی احنّ لهجسسره اذ کنت مشتاقا له ، کومالسه

و المعنى هو ان الهجر والوصال لا يختلفان كثيرا عند ابن الفارِض ،بل هما سواسيـة عنده • ونقيض الوصل ليس الهجر بل البعد ،لقوله :(١٣٥)

اذا كان حثلي الهجر منكم ولم يكن بعاد افذاك الهجر عندي هو الوصل

ومثلما كان البعد نقيض الومل فهو نقيض القرب ايضا ،لقوله :(٣٠)

جمع الهموم البعد عندي بعد ان كانت بقربي منهم أفسينذاذا

<sup>(</sup>١) ــ فرهنك لفات و اصطلاحات وشعبيرات عرفاني ، ص ٤٩٥٠.

<sup>(</sup>٢) - مصالحات ابن عربي ( ملحق بتعريفات الجرجاني ) ،ص ٢٨٨ ٠

<sup>(</sup>٣) ـ اللمع ، ص ٤٣٣ .

<sup>(</sup>٤) ـ مصالحات ابن عربي ( ملحق بتعريفات الجرجاني ) ،ص ٢٩٣ ٠

<sup>(</sup>٥) - المرجع السابق ،ص ٢٨٨ ،وايضا تعريفات الجرجاني ، ص ١٨٢ ،

----

كل هذا قد يفيد ان الهجر مع القرب هو الوصل في مذهب ابن الفارض الصوفي ،بينما الوصلمع البعد هو الهجر الحقيقي ، والمحاصل ان كل بلاء يميب المحبّ سهل فـــــي مقابل البعد ، ولذلك نراه يقول : (١٤٥)

عدَّب بما شئته غير البعد ،تجد اوفي محبَّ بما يرضيك مبتهج

وقد يكون سبب ذلك هو ان البعد عنده يجمع جميع اسباب قطع الطق بالمحبـــوب · فالبعد يكون بالصدّ والهجر والقلى وقطع الرجا ، وهذاما اشار اليه في التائيــة الكبرى عندما قال :(٥٢)

ولو أبعدت بالمدد والهجر والقلى وقطع الرجا ،عن ظلتي،ما تخلت والقلى ،اي الكراهية والبغض ، قد يكون أسوأ حالات البعد ، فابن الفارض يُرى ان الوف يبقى مع المحدّ ان لم يكن القلى ، فير ان الوفّ يصير صدّا اذا اجتمع بالقلى، وهذاما يصرّح به في قوله :(١٣٥)

وما المد الا الودّ ما لم يكن قلى وأصعب شي مغير اعراضكم سهل

كل هذا يدل على إن شاعرنا لم يأخذ بتعريفات الموفية لمعطلحات الهجسر والبعد والومل والقرب في شعره ،بل اخذت هذه المصطلحات عنده مدلولات خامة يمكن تلخيصها في القول إن الهجر هو البعد الطاهري ،والبعد هو ألبعد الحقيقي والومل هو القرب الحقيقي وقد يكون متلازما بالهجر ،اي إن الهجر والومل عند ابن الفارض ليسا نقيضين وقد يجتمعان معا ، وبعبارة اخرى، فالهجر مع القرب يكون الوصل ، سيما الومل مع البدد هو الهجر بعينه ، وهذا يعني أن الهجر لا يغيّر شيئا لانسه أمر ظاهري ،والفراق يكون في الحقيقة والباطن، إي في الومل والبعد ، فينتسبج من عذا أن نقيض الومل هو البعد وليس الهجر ،

وفيءودة الى مصطلحي " عجر البعد " و " وصل القرب " يتبين لنا،بناء على ما تمت الاشارة اليه ،ان " هجر البعد " هو الانفصال عنالمحبوب ظاهرا وحقيقــة، و " وصل القرب " هو الاتصال بالمحبوب ظاهرا وباطنا ، وهذا يو دي الى استنتــاج انه كماان البعد هو عكس الوصل عند ابن الفارض ،فالقرب ايضا هو عكس الهجــــر

عنده، وفي ذلك خالف شاعرنا ما هو المشهور والمتفق عليه من مصطلحات الموفيسة وتعريفاتهم لها،كما خالف اصول اللغة حيث الهجر هو نقيض الوصل ،والبعد هسو عكس القرب، وقد تو لاي هذه الاستنتاجات للاعتقاد بان فهم مصطلح ابن الفسسارض لا يتم دائما عن طريق كتب مصطلحات الصوفية، بل فهمها يكون من خلال الربط بيسن ابيات ابن الفارض بعضها مع بعض ،ثم المقارنة فيما بينها ،واخيرا تحديد مدانسي ومدلولات المصطلح الفارضي المميز ،

## د \_ سابق عمد \_ لاحق عقـد

جاء ذلك في قول ابن الفارض في التائية الكبرى :(٥٣) وسابق عهد لم يحل مذ عهدته ولاحق عقد ،جل عن كل فتــرة

فالعهد هو "حفظ الشي ومراعاته حالا بعد حال "(١) والعقد " الجمع "(٢) والعهد في العرف الديني والموفي هو قبل كل شيء اشارة الى عهد " الست " ،اي العهسد الذي اوثقه الله في الازل مع العباد لقوله تعالى في القرآن : " واذ اخذ ربسك من بني آدم من ظهورهم دريّتهم وأشهدهم على أنفسهم الست بربّكم قالوا بلسسسى شهدنا "(٢) ، والعقد هو " العقد الحبي الواقع بين المحبّيٰن في النشأة الحسّية من حيث المورة العنصرية "(٤) وربط ابن الفارض العهد بالسبقية ،وجعله العقسد لاحقا له اسباب ،اذ السابقةعند الموفية عبارة عن العناية الازلية (١) ،وبذلسبك تحمل المشاكلة بين عهد الست الازلي والعناية الازلية، فبعدما دخل الخلق في حظيرة التوحيد ،الحق الحق تعالى ذلك بلاحق عقد هو عقد الحب بنا على الاية الكريمسة : "فسوق يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه "(١) ، ويلاحظ ان العهد الذي ومف بالسابق

<sup>(</sup>١)و (٢) منتهى المدارك، الجزء الاول ،ص١٧٣ ٠

<sup>(</sup>٣) ــ سورة الاعراف، الاية : ١٧٢٠

<sup>(</sup>٤) ... منتهي المدارك ، الجزُّ الاول ، ص ١٧٣٠

<sup>(</sup>٥) ـ فرهنك لغبات و اصطلاحات وتعبيرات عرفاني ،ص ٢٥١ ٠

<sup>(</sup>٦) ــ سورة الصائدة ، الاية : ١٥٠ -

مبني على آية قرآنية وردت في صيفة ماضية ـ أخذ ربك ـ ،في حين ان العقــــد الموصوف باللاحق جاء في صيغة مستقبلية ـ سوف سأتي ـ ٠

وهكذا يتبين ان العهد السابق هو التوحيد القديم والتقد اللاحق هو الحب الحادث ٠

# عــ العب<mark>ود القديمـة</mark>

هذا المصطلح لا يختلف في مدلولاته عن مصطلح " سابق عهد " ،وقد ورد في قول ابن الفارض ي التائية الكبرى : (٨٧)

وينسيه مرّ الخطب على خطابه ويذكره نجوى عمود قديمسة

وهذه المعبود القديمة عي الازلية التي قامت بين الحقو الخلق ، وفي وضعه العبد بديفة الجمع يدل على ان المقيمود ليس عبد "الست" فقط ، كما هو الحال في العباد ، "العبد السابق" ، بل هي مجمل العبود والمواثيق التي اخذها الله على العباد ، والتربّون من جملتهم، والقرآن يشير الى اكثر من عبد وميثاق آلهي ، كالعبد الآذي قطع في اتباع امر الله في قوله تعالى : " الذين ينقضون عبد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر به ان يومل ويفسدون في الارض اولئك هم الخاسرون" (١) ، وكثوله عزّ وجل : " واذ أخذ الله ميثاق النبيين لما اتيتكم من كتاب وحكمة "(١) . ويذكر الله تعالى عباده بعبد العبودية والاطاعة في قوله : " واذكروا نعمية الله عليكم وميثاقه الذي اوثقكم به اذ قلتم سمعنا وأطعا" (٢) وقوله :" واذ اخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وابراهيم وموسي وعيسي ابن مرييم واخذنا منهم ميثاقا غليظا "(٤) هذا علاوة على عبد " الست " الذي اخذه الله منيني آدم قبل خلقهم (٥).

<sup>(</sup>١) ـ سورة البقرة،الاية : ٢٧ ٠

<sup>(</sup>٢) ـ سورة آل عمران ، الاسة : ٨١ ٠

<sup>(</sup>۱)ــسورة العصران / الهية : Λ (۳) ــسورة الصائدة، الاية : ۲ ۰

<sup>(</sup>٤) – سورة الاحزاب بالاية : ٧ ·

<sup>(</sup>٥) ــ سورة الاعراف ، الاية : ١٧٢ •

ويلاحظ ان جميع الايات القرآنية التي ذكرت عهود الله ومواثيقه مع خلقه قـد وردت في صيفة ماضية وفي كلام قديم ، ولهـــذا عبّر عنها ابن الفارض سالعهود القديمة، وهو يوّضح ذلك عندما يقول في موضع آخــر من التائية الكبرى : (٨٩)

ومن عهد عهدي قبل عصر عناصري الى دار بعث قبل انذار بعثة

وبذلك اشار الى عبود النبوّة المذكورة في سورتي آل عمران والاحزاب • فتلك السهود لم تتقد عند بعثة الانبيا ً والمرسلين ،بل هي قديمة قبل عصر العناص ،كما اشار النبي محمّد الى ذلك في حديثه : " كنت نبّيا وآدم بين الما ًوالطين"(١) ،

وفي ربط ابن الفارض بين العهود والقدم، فصل الارتباط بين الحق وعبـــاده عن خلق العالم، اذ كانت العهود عنده متصلة بالحقيقة القديمة الالهية وليـــس بوجود الخليقة ٠

# و ـ وصف الكمال ـ نعت الجلال ـ سرّ الجمال

وردت هذه المصطلحات المرّكبة الثلاثة في ثلاثة ابيات منالتائية الكبرى غي : (٥٣)

وومف كمال فيك أحسن صورة وأقومها، في الخلق ،منه استمدت ونعت جلال منك ،يعذب دونه عذابي ،وشحلو عنده لي قتلتـــي وسرّ جمال عنك >ل ملاحــة به ظهرت ني العالمين وتمّـــت

وكما هر ملاحظ ، فابن الفارض يربط الوصف بالكمال والنعت بالجلال والسر بالجال اما الروف فيو " عبارة عمّا فل على الذات باعتبار معنى هو المقصود من جوهـــر

 <sup>(</sup>۱) ـ لم يرد هذا الحديث في الصحاح ،غير ان الصوفية يوردونه في موالفاتهم .
 انظر مثلا تمهيدات عين القضاة الهمداني ، ص ١٦٢٠

حروفه ،اي يدل على الذات بصفة كأحمر ،فانه بجوهر حروفه يدل على معنى مقصصود وهو الحمرة "(۱) وفي تعريف الكمال ، يقول الشريف الجرجاني انه " ما يكمل به النوع في ذاته او صفاته "(۲) ، وعند الصوفية الكمال هو "التنزيه عن المفلسات وآشارها "(۳) ، فينتج من كل هذا ان الوصف لا يتحقق دون وجود الموصوف ، في حيان ان الكمال يستلزم التنزه عن الصفات التي هي من مستلزمات الوصف ، وعذا يتني ان ابن الفارض جمع مصطلحين ليس من المفترض ان يكونا مما ، ذلك لان واحدا مسللازم للحدود الصفاتية والاخر منزه عنها ، فما هو الذي يريده شاعرنا من هذا المصطلسح المركب؟ يبدوانه اراد اخراج الكمال عن حالة التجرّد عن الصفات وآثارها ،فاعطاها صفات تجعل الكمال مظهرا مشهودا ، ولذا ربط وصف الكمال بالصورة الحسنة ،كما عبو ظاهر في البيت المشار اليه ، وهذا يعني ان وصف الكمال عبارة عن الصفسيدات الكمالية العشهودة في عالم الوجود ، فالكمال عند ابن الفارض مورة مشهودة بناء على قوله : (۱۲۰)

لو ان كل الحسن يكمل صورة ورآهُ ،كان مهللا ومكبِّ را

وعدًا يذكرنا بأمثلة كثيرة في ديوان شاعرنا حيث يعبّر عن صور الكمال من خصلال صور محسوسة في الطبيعة وعالم المادةعامة ،

اما فيما يتعلق بـ "نعب الجلال " ،فالنعت عو " وصفك الشيء لما فيه مسسن حسن " (٤) ،والجلال " نعوت القهر من الحضرة الالهية " (٥) على حدّ تعريف ابن عربي له ، ويلاحظ هنا ان تعريف النعت يرتب بالحسن ،في حين ان تعريف الجلال يشيـــر الى " النعت " ،وهذا يدل على ان ابن الفارض لم يأذذ بالتحديد الدقيق للنعــت

<sup>(</sup>۱) ـ تعريفات البجرجاني ، ص ۲۷۲ •

<sup>(</sup>٢) ـ المرجع السابق ، ص١٩٦ ٠

<sup>(</sup>٣) ... مصطلحات ابن عربي ( ملحق بتعريفات الجرجاني ) ،ص ٢٩٦ ،

<sup>(</sup>٤) -- منتهى المدارك،الجزُّ الأول ، ص ١٧٧٠ -

<sup>(</sup>٥) ـ مصطلحات ابن عربي ( ملحق بتعريفات الجرجاني ) ، ص ٢٨٧ ٠

الذي ان أخذ يكون الححري به ان يربط بالجمال وليس بالجلال ، بل انه فعل مثلمـــن فعلابن عربي في ربط النعت بالجلال ، وينتجمن هذا ان " ضعت الجلال " هو وصـــف القهر من الحضرة الالهية كالعذاب ،مثلا ،

وفيما يخصّ مصلاح " سرّ الجمال " ،فالسرّ هو باطن الشيَّ ،والجمال عبـــو " تجليه بوجبه لـداته " (١) ، وهذا يعني ان "سرّ الجمال" عو باطن التجلي الالهي ، ولذا ربط ذلك في البيت نفسه بظهور المحبوبة في العالمين ، اذ ان الظهــــور عندالعارفين هو التجلى نفسه ،

وتجدر الاشارة هنا الى إن الفرق بين الجلال والجمال هو إن في الجلال " مدنى الاحتجاب " (٢ أوي حين ال للجمال حالة ظهورية ولكننا نرى ان ابن الفارض لم يريط السرّ الذي هو دات حالة كونيــة بالجلال بل ربعه بالجمال وكأنه يريد ان يقــول ان قهر الدق أظهر من جماله و الواقع هو إن العباد ،وخاصة السوام منهم ،يرون ظهور جلالية الحق القهارة كثيرا في حياتهم ،فالخوف من الله والانصاع لاوامـره ونزول العذاب ،كلها ظهورات جلالية محسوسة ، في حين ان جمال الحق لا يظهر للابصار، بل تراه البصائر ، وبعبارة اخرى ،ان عبارة " الحق الجليل " او "الله جل جلاله" تعني انه جل من ان يرى او يشار اليه باشارة ،وهذا الامر ادراكه سهل للجميع لانه فعل سلبه اما الحق الجميل ، فيعني انه صاحب تجلّ جمالي ، وهذا يجب ان يــرى ، فيكون ذلك صعبا لانه فعل ايجاب ، وقد يجوز القول ان العارف و العامي يقرّان بجلال فيكون ذلك ببنهما ،فكلاهما ، دركان ظهورات جلاله على حدّ سواء ، امــا الجمال ، فيحتاج إلى المشاهدة وهذه المشاهدة تستلزم روّية مشهود ،وهذا المشهود مو صاحب الجمال اي الحق، فيلزم عندئذ روءية الدق،وهذا لا يتمّالا المارفين ، ولذلك هو سرّ غير ظاهر للجميع (٣) .

<sup>(</sup>١) \_ مصطلحات الكاشاني ( بهامش شرح منازل الساشرين ) ، الصفحة : ٩٥٠

<sup>(</sup>٢) ـ الممرجع السابق ، ص ٩٥ ٠

<sup>(</sup>٣) ـ راجع فصل : " المتنجل ..... والمشاهدة في شعر ابن الفارض "•

ز ـ خلاءــة الــــسط

ورد هذا في قول ابن الفارض في التاشية الكبرى: (٧٢) وعدت بنسكى بعد هتكى ءوعدت من خلاعة بسطي لانقباض بعف

وهذا الكلام يأتي ضمن حديث ابن الفارض في التائية عن رياضاته الصوفية في سلوكه و " الخلاعة "عبارة كثيرا ما ترد في شعر ابن الفوارض بتركيبات مختلفة و تحسيب " خلع العذار " و " لبس الخلاعة " و " خلاعة البسط " و " خلع الحيا" و " اخليب ما عليك " و وكلها ددل علي حال صوفي يرز به السالك وهو في طريقه الى الحسيق وهذا يذكرنا بما ذكر عبد القاهر البفدادي عن القرامطة من انهم يعتقدون ان السالك يمر بتسع مراتب هي : التفرس والتأنيس والتشكيك والتعليق والربسيط والتدليس والتأنيس والتشكيك والتعليق والربسيط

فالخلع عند القرامطة هي المرتبة الثامنة في سلوك المريدين، وعذا يدل على ملق ما بين ما ذكره ابن الفارض عن الخلاعة والخلع في سلوكه المصوفي وبين مرتبة الخلع التي ذكرها القرامطة ، وقد يكون المقصود من الخلع او الخلاعة ، ان عند ابن الفارض اوعند القرامطة ، هو خلع الظاهر وترك التقليد والمذخول في مقاميات التوحيد المنزهة عن الحدود ال البشرية والتقاليد الموروشة البالية ، ولذلك نبرى شاعرنا يشير الى العودة من " خلاعة البسط " الى" الانقباض بعفة " ، فهذا الانقباض ، كما هو واضح من البيت المشار اليه ، هو حالة النسك واعمال العبادة ، وعكسيه انخلاعة ، اي خلع رداء التنسك الظاهري والعبادة التي هي اعمال ظاهرية ايضا ،

تمسك سأذيال الهوى ،فساخلع الحيا وخل سبيل الناسكين وان جلبوا

<sup>(</sup>١) - الفرق بين الفرق ، ص ٢٨٢ •

فسبيل الناسكين هي عكس الخلع والخلاعة ويلاحظ ان الفرغاني ،مثلا ،في شرحه لمبيت التائية المكيرى الذي شرد فيه عبارة " خلاعة البسط " ، لا يشير الى المخلاعة ولو يكلمة واحدة (۱) ، في حين انها جزء رئيس من البيت ،وهذا قد يدل على ان شمسسة اشكال يدور حول مفهم هذا اللمحظم الماركب ، ولكن الفرغاني نفسه يوضح في موضع آخر من شرحه مقصود ابن الفارض من الخلاعة والخلع ،وذلك في شرح بيت التائيسية الكبرى القائل : (۱۲)

وخلع عداري فيك فرضي ، وان أبي اقترابي قومي،والخلاعة سنتسبي

فيقول ، مغضلا قول المعاصر بمدينة خطابي : "ان انخلامي من آشار غيرك وانقطاعــي عما سوى حكمك وأمرك وانتالقي عن قدود رسم النظاق وعاداتهم وخلع عذارى في كســر شواميس النظاق ومواضعاتهم ومراعاتهم، جنبع ذلك فرض عليّ وواجب لديّ في مذهـــب الحب وشرعه "(٢) .

هذا الشرح يقرّب اكثر فاكثر بين " خلاعة " ابن الغارض و" خلع " القرامطة الذين كانوا يدعمن الن ترك رسوم الخلق وثوراهيسهم والاكتفاء بالتوحيد، ولان الخلاعة هي نفي النواميس الخلامرية والرسوم الخلقية بربطها شاعرنا بالبسلط، والبسط دو عكس القبض ووحمدا " حالات شريفان لادل المعرفة الذا قبضهم الحسسق أحشمهم عن تناول القبرام والمباحات فالأكل والشرب والكلام ،وإذا بسطهم ردّهسام الى هذه الاشياء وتولى حفظهم في ذلك، فالقبض حال رجل عارف ليس فيه فضل لشيء غير معرفته ،والبسط حال رجل عارف ليس فيه فضل لشيء غير معرفته ،والبسط حال رجل عارف بسطه الحق وتولى حفظه حتى يتأدب الخلسبان

<sup>(</sup>١) - منتهى المدارك والجزء الاول و ص ٢٩٣ و ٢٩٤ •

<sup>(</sup>٢) - المرجع السابق ، ص ١٨٢ •

<sup>(</sup>٣) ـ اللمع ، ص ١٩٩٠ ٠

وهذا يعني ان البسط هي حالة عرفانية تناقض حال الناسكين والزّعاد ،ولذا نرى أبن الفارض في اللامية يدعو الى " خلع الحيا" و " ترك سبيل الناسكيـــن "، لان الخلاعة والنسك لا يجتمعان ، بل تجتمع الخلاعة مع البيسط ،ولبهذا السبب كـــان مصالح ابن الفارض مركبا منهما ،

والحاصل ان " خلاعة البسط " هي حالة عرفانية يكون العارف فيها تياركنا لنواميس الخلق القشرية ،غير متظاهر بالعبادة والزهد ،منقطعا لتوحيد البخاري المعلوم وحبّه ،تاركا العلم والعبادة الظاهريين ،

### ح \_ محسبور المحسبع

ورد هذا المصطلح المركب مرّتين في التائية الكبرى • الاولى في قول ابن الفارض : (٧٦)

وكل المرى أبناء آم ، غير اننسسي حزت محو الجمع من بين اخوتي

و الاخرى في قوله : (١٠٠)

تحققت انا ، في الدقيقة،واحد وأثبت صحو الجمع محو التشتت

ان مضمون البيت الاول يدل على ان الشيء الذي يميز العارف عن سائر الناس هــو حالة " صحو الجمع"، والمحري هو رجرع الاحساس بعد غيبته وزوال احساس " (١) اما الجمع فبو " ما يكون من قبل الحقمن ابداء معان وابداء لنك واحسان "(٢) وهذا بعني ان " صحو الجوز " هم الوصول الالله والاسرار الالهية والحصول عليي لمائه واحسانه في مقام الحس والراقع وليس في حالة السكر والفيبة ،وبذلك يكون هذا الجمع جمعا شابشا باقيا وليس حالة طارئة تمر على العارف، ولهذا السبب قال في الديت الشانيان المتحرق من وحدته الكلية مع الحق قد شبتت غي حالة صحو الجمع، اي ان الموحدة الكلية حقيقة كائنة وليست حالة روحانية يشهر بها العارف في ارج روحانيته وعرفانه،

<sup>(</sup>۱) ـ تعريفات الجرجاني ، ص ۱۳۲ ،

<sup>(</sup>٢) \_ المرجع السابق ، ص ٨٠٠

------

### ط ـ باطن الجمع ـ ظاهر الفصرق

ورد هذان المصطلحان الصركبان في قول شاعرنا في التائية الكبرى:(٨٤) مما معنا في باطن الجمع واحد واربعة فيظاهر الفرق عـــدّت

فبالأن الجمع" حضرة احديّة الجمع ومقام أو أدنى "<sup>(1)</sup> ،وظاهر الفرق " جميع المراتب التكونية التي مبدوءها مرتبة الارواح ثم المثال ثم الحس "<sup>(۲)</sup> ويرى الفرغاني ان الاربسة التي يشير اليها ابن الفارض في البيت المذكور هي : حقيقته القابلة شم رفقتها مع عين التج'بي الاول ثم صورة ودف الوحدة ومظهرها واخيرا صورة وصف الكثرة ومذادرها التي هي النفس القابلة <sup>(۳)</sup>.

وهنا تجدر الاشارة الى ان مصطلح " الفرق " له خطره في شعر ابن الفارض ، وقد ورد في ديوانه اكثر من مرّة بمورة " الفرق الثاني " و " فرق الوصف " (٤) علاوة على " ظاهر" الفرق المشار اليها ، و" الفرق الاول" عند الموفية " هــــــو الاحتجاب بالخلق عن الحق وبقاء رسوم الخلقية بحالها " (٥) ، اما " الفرق الثاني" فبو " شهود قيام الخلق بالحق وروءية الوحدة في الكثرة والكثرة في الوحدة مــن غير احتجاب باحدهما عن الاخر " (٦) .

ويلاحظ ان ابن الفارض لا يشير في سلوكه الى الفرق الاول ،بل هو يشير مرتين الى الفرق الثاني الذي هو تعبير آخر لصحو الجمع اذ فيه " اصبح المحب صاحيــا مفيقا من سكره الذي كان غالبا عليه في بداية الاتحاد "(٧)، وفي جمل الفرق طاهرا ،يريد ابن الفارض ان يشير الى الوحدة الظاهرية التي تقابلها الوحـــدة

<sup>(</sup>۱) -- منتهى الغدارك ،الجزء الثاني ،ص ۲ ٠

<sup>(</sup>٢) ـ المرجع السابق ٠

<sup>(</sup>٣) ـ المرجع السابق •

<sup>(</sup>٤) ـ ديوان ابنالفارض، المقحات ٦٩ و ٩١ و ١٠٠ ٠

<sup>(</sup>ه) \_ تعريفات الجرجاني ،ص ١٧٣٠

<sup>(</sup>٦) ـ المرجع السابق •

<sup>(</sup>٧) ـ ابن الفارض والحب الالهي ،ص ٢٠٣ ٠

الباطنية والتي قد يعبّر عنها بباطن الفرق ، وبذلك يكون " ظاهر الفرق " رواية الحق في الخلق ، بينما باطنه هو رواية الخلق في الحق ، فالمقام الاول مقــام شهودي في حين ان الثاني غيبي ،وباطن الجمع هو حالة الوحدة الفيبية ،

### ي - الجميع القدييم

يورد ابن الغارض هذا المصطلح المرّكب في قوله :(٨٤)

فداتي باللذات خصَّبت عو المي- يعجموعها وامداد جمع وعمَّت

والجمع ،كما مرّ سابقا ،هر " ما يكون من قبل الحق من ابدا ً معان وابدا ألطف والجمع ،كما مرّ سابقا ،هر " ما لا ابتدا ً لوجوده " (٢ أ وفي ربط ابن الفارض الجمع بالقدم ،قد جعل الجمع ازليا ملازما للقديم الازلي اي الحق ، وهذا يعني ان فيض المعاني واللطف والاحسان من الحق هو قديم بقدم داته بل هو من ذاتية الباري تعالى ﴿

#### ك ـ عهد العهد ـ عصر العناص

ورد هذان المصطلحان المركسان في قول شاعرشا الصوفي : (٨٩)

ومن عهد عهدي قبل هصر عناصري الى دار بعث قبل انذار بعثتي

في هذين المغطلحين يعبّر ابن الفارش عنزمانين: واحد قديم والثاني حادث والعصر يشير الى الزمن القديم لاقترائه بالعهد والميثأق الازلي في عالم الدر والعصر يعبّر عن الزمن العادث لاقترائه بالعناص التي هي حادثة في حدّ ذاتها وهسسدان المعطلحان يبينان بوضوح كيفية اتخاذ المصطلحات المركبة معان خاصة لا توجد فسي اجزائها المفردة و فالعهد والعصر كلاهما يدلان على فترة زمنية عير انه مع اضافة

<sup>(</sup>١) … تعريفات الجرجاني ،ص ٨٠ •

<sup>(</sup>٢) ـ المرجع السابق ،ص ١٧٩ ٠

العهد يمعني الميشاق الى العهد ذات المدلول الزمني ،والعناص الى العصر ، صار كل مصطلح مركب يدل على مفهوم مختلف عن الاخر ،

## ل - النور البسيط

يرد هذا في قول ابن الفارض في التائية الكبّرى: (٩٠)

ومن مطلعي النور البسيط كلمعة ومن مشرعي البحر المحيط كقطرة

يرى الفرغاني انالبسبط في هذا البيت يعني المبسوط<sup>(۱)</sup>،غير ان التتبع لمصطلحات ابن الفارض المركبة، حيث يجمع المعاني المتقاربة والمتشابة كالترقي والارتفاع والجمع والوحدة، يعزز الاعتقاد بان البسيط في البيت الممشار اليه هو عكسالمركب، ففي جمع النور مع البساطة زيادة في التجريد والاثيرية، فالنور في حدّ ذاتـــه عنص بسيط ،غير ان وصفه بالبسيط انما هو تأكيد على تلك البساطة النورية،

ولمعرفة المقمود من هذا المعطلح المركب النور البسيط لا بد من الرجوع الى الفلسفة الاشراقية وخاصة كتاب "حكمة الاشراق " للشيخ المقتول شهاب الدين السهروردي ، ففي الكتاب هذا ترد تعبيرات مطابقة للنور البسيد نحو النسيسور المجرّد والنور المحض ، ويوضّع السهرولدي ذلك في قوله ان " النور ينقسم الى ما هو هيئة لفيره ،وهو النور العارض ،والى نون ليس هو هيئة لفيره ،وهو النسيسور المجرّد والنور المحض "(٢) ، علاوة على ذلك! " فالنوز المجرّد لا يكون متسسارا المجرّد والنور المجرّد المحض ان النور المجرّد المحض او البسيط انما هو نسور المجرّد والنور المجرّد " لا يشار اليهولا يحل جسما ولا يكون له جهة اصلا "(٤) .

<sup>(</sup>۱) ـ منتبى المدارك ،الجزء الشاني ،ص ۳۷ -

<sup>(</sup>٢) ـ حكمة الاشراق ( ضمن المجموعة الثانية من مصنفاف شيخ الاشراق ،ص١٠٧ ٠

<sup>(</sup>٣) ـ الحمرجم السابق ،ص١١٠ ٠

<sup>(</sup>١) ـ المرجع السابق •

لا يقال الا فيما يمكن فيه الاتمال (١).

كل هذا الصفات للنور البسيط يبيّن ان المقبِصود منه الروح المجرّد البسيان ويتأكد هذا بقرينة ما قاله الجرجاني عن " الروح الاعظم الذي هو الروح الانسانون، وهو الجوهر النوراني "(٣)،

### م ـ محق الطمس ـ صحق الحس

يذكرهما ابن الفارض في قوله :(١١)

ومآخوذ محو الطمس المحقا الوزنت المحدود صدو النص الحرقا المحقة اللحظ الالشاعر يواكد المحو بزيادة الطمس عليه الويجمع الصحو مع النص للتأكيد على المحو المقرون بالنص ويتوقع النس اج معنى المحو عند الموفية بالله " ذعاب التياء اذا لم يبق له اشر الواذا يقي له اشر فيكون طمسا " (٣) المسلما المحو " محو البيان عن الشيء البين " (٤) وكما هو ملاحظ الممصطلحا " المحو " و" النامس " قريبا المعنى الوجمعهما يفيد انعدام الاشر كليا المحو " و" النامس " قريبا المعنى المجمعهما يفيد انعدام الاشر كليا المحو " و" النامس " قريبا المعنى المجمعهما يفيد انعدام الاشر كليا المحو " و" النامس " قريبا المعنى المجمعهما يفيد انعدام الاشر كليا المحو " و" النام الله المحو المحرود المحرود و المحرود المحرود و ا

اما الصحر فيهو الحضور الحادث <sup>(ه)</sup>،والحس " رسم ما يبدو من مفةالنفس" <sup>(٦)</sup>، وبذلك يكون " محو الحس " هو عكس " محو الطمس " شماماً لانه الحضور الحسي ذات الأثر الظاهر ،

# ن ـ رسم الحضور ـ وسم الحظيرة

ورد هذان المصطلحان المركبان في التائية الكبرى اذ قال خاطميا : (`

<sup>(1)</sup> ـ حكمة الاشراق ( ضمن المجموعة الثانية سن مصنفات شيخ الاشراق)،عي٠١٤٦٠

<sup>(</sup>٢) ـ تفريفات آلجرجاني ،ص١١٨ ۗ٠

<sup>(</sup>٣) ــ الدلمع ، ص ٤٣١ •

<sup>(</sup>١) ـ المرجع السابق ،ص ١٣٤٠

<sup>(</sup>٥) ـ المرجع السابق ، ص١٦١ و ٤١٢ ٠

<sup>(</sup>점) \_ المرجع السابق ،ص ٢٤٤ •

# تساوى النشاوي والصحاة لنعتهم برسم حضور او برسم حظـيرة

فرسم الحضور ورشم الحظيرة دكما هو بين من البيت المذكور دهما تعشان لاصحباب السكر وارباب الصحو اللذين يكونان متساويين ، فالرسم هو " ما رسم به ظاهــر الخلق برسم العلم ورسم الخلق فيمشحي باظهار سلطان المحق عليه" (١)، اما الحضور، هيو " حضور القلب سألحق عند عميمة عن الخلق " <sup>(٢)</sup> ، فاذا جمع " الرسم " مـــع "التحضور " بناء على التعريفين السابقين، يكون معنى المصطلح المرّكب المشلبار اليه هو الظاهر الخلقي في حال حضور القلب دون ان تستفيالمظاهر الخلقيـــــة والعلمية • اذ ان " الرسم" على حدة ينتفي اذا ظهر سلطان الحق عليه ،و"الحضور" لا يكون مع بقاء الخلقية • ولكن اجتماع الاثنين يعني مقاما برزخيا بين الغيبة والحضور، وفيه يبقى العارف على رسمه الظاهري ويكون حاضرا بقلبه لدى الحلق ، وذلك تماما كما قال ابن سينا من " ان للعارفين مقامات ودرجات يخمّون بهـا وعم في حياشهم الدنيا ،دون غيرهم،فكأشهم وعم في جلابيب من ابدائهم ،قــــد نضوها وتجرَّدوا محسَّهَا الى غالم القدس ۖ (٣) ، اما فيما يتطلق بوسم الخطـــيرة، فالوسم" ما وسم الله بن المخلوقين في سابق علمة بما شاء كيف شاء، فلا يتفيّر عن ذلك ابدا ولا يطلع على فلم ذلك أحد " $^{\left(rac{1}{2}
ight)}$  ، والتظيرة " مني العظر ،وهـــنو المنع ،فاستعيرت ههضا عمّن تقيّد بمقام وحظر عن غيره "<sup>(٥)</sup>وبذلك يكون " وســم التظيرة " هو التقدير الأليبي للعباد ،فالعبد يوسم طبقا لما أراد الله له ،

ويتساوى النشأوى والصحاة عند ابن الفارض لان الفريقين يكونان في الظاهر مختلفين بغيس إن الاثنين يكونان في حضور دائم مختلف ان الحضور والفيبة ليسبب بارادة البخلق لان البحق يكون قد وسمهم بذلك ولا يقدرون ان يكونوا على خلاف ذلك،

<sup>(</sup>١) \_ اللمع ، المفحة : ٤٢٧ ،

<sup>(</sup>٢) \_ مَعْطَلَحات أَبِّن قربيُّ (مُلْحق بتعريفات الْجَرَجاني) ،ص ٢٨٨ ،

<sup>(</sup>٣) ـ الاشارات والتنبيهات ،الجزء الرابع ،ص ٧٨٩ ٠

<sup>(</sup>٤) ـ اللمع ، ص ٤٢٧ •

<sup>(</sup>ه) - منتهى المدارك ،الجزَّ الثاني ،ص ٤٧ ٠

#### س ـ صفحات الالتباس ـ سمات البقية

جاء هذا في قول ابن القبارض في نظم السلوك : (٩٢)

وليسوا بقومي من عليهم تعاقبت عفات التباس او سمات بقيسة

الصفة " هي الاسم الدال على بعض أحوال الذات " (1) ، و" الامارة اللازمة بـــــذات الموصوف الذي يعرف بها (٢) ، و الالتباس او اللبس مصطلح كثير الورود في شعر ابــن الفارض ولمه خطره ، ففي ديوانه ترد مصطلحات مركبة اخرى من هذا الباب نحــــو "لبس الحس " (٣) و " حجاب اللبس " (٤) و اللبس ، على حدّ تعريف عبد الــــرزاق الكاشاني، " هو المورة العنصرية " التي تلبس الحقائق الروحانية " (٥) ، وكل هــدا يدل على ان مفات الالتباس هي الصفات الحسية و الحجابية التي تحول دون الوصول الى العوالم الفيبية وخرق الاحجبة المانعة عن ذلك ، ولذا يقول ابن الفــارض : (٩٥)

وأستار ليس النص الما كشفتها وكانت لها اسرار حكمي أرخست

رفعت حجاب النفس عنها بكشفي النبيقاب ،فكانت عن سوء الي مجيبتي فكيما يلاحظ ،عندما كشف العارف لبس الحس ورفع حجاب النفس وصل الى المعرفيية واجيبت سوء الاته ، وبعد البيتين المذكورين يستمر شاعرنا في قوله :(٩٥)

وكنت جلا مرآة ذاتي من صدا صفاتي ، ومني أحدقت بأشعــــة

فالواضح هو ان هذه الحجب اللبسية الذاتية التي تحول دون المعرفة كانت " عفات" العارف، ولذا ربط ابن الفارض " الالتباس" بـ" المفات " في مصطلحه المركبــب

<sup>(</sup>۱) - شعريفات الجرجاني ، ص ۱۳۸ و ۱۳۹ ،

<sup>(</sup>٢)\_ المرجع السابق •

<sup>(</sup>٣) ـ ديوان ابن الفارض ،ص٩٥

<sup>(</sup>٤)- المرجع السابق ص١١٠٠

<sup>(</sup>٥) - مصطلحات الكاشاني (بهامش شرح مشازل السائريين ) ، ص ١٠٩٠ ،

" مغات الالتباس"، وفي ربط الشاعر الصفات بضمير المتكلم ــ اليا" ــ ،وضّح ان هذه المغات هي المفات الشخصية الذاتية الخلقية ، فكل ماهر دال على احـــوال الذات ويكون امارة لازمة للشخص، يكون بمشابة الحجبالتي تمنع المر" من معرفسة حقيقته الالبية، بل تمنعه من عدم رو"ية ذاته ورو"ية الحق بدلا منها ، ولهسذا ، بعدما وضع ابن الفارض في الابيات الثلاثة المشار اليها ان مراحل الكثف ثلاشسة وهي : كثف حجاب الحس ورفع حجاب النفس وازالة المفات ، صرّح بان العارف يعسل الى مقام رو"ية ذاته ذات الحق، ولا سواه في الوجود ، فبعدما كان في مقـــام الاشنينية عندما كان مقيدا بعفات الالتباس ،صار ،بعد التجرّد عنها ،برى الوحمدة الكلية ،ولهذا السبب ألحق ابن الفارض الابيات الثلاثة المذكورة ببيت رابع يذكس فيه نتيجة الابيات السابقة وهو : (ه٩)

واشهدتني اياي ، اذ لا سواي ،في شهودي موجود ، فيقضي بزحمسة

اما " سمات البقية" ،فييعلامات بقاء شيء من الخلقية ،وهي عكس الفنسساء المغطلق في الحق، وقد ربط شاعرنا بين " السمة " و" البقية" لان كل باق موجود ، وكل موجود يوسم بسمة، اما ما كان ليس ببقية ، اي كان" الكل " ،فذاك لا يمكسسن ان يوسم بسمة ، فالعلائم تكون للامور المحدودة ، اما ما لم يكن محدود ا فلا علامسة لم ، اذ ان المطلق لا يوهف بوهف ولا يشار باشارة ،

# ع - فناء الثنوية - بقاء الاحديــة

' يقول ابن الفارض:(٩٢)

وعاد وجودي ،في فنا ثنوية السسسسوجود ، شهودا في بقا أحدية

الفناء عكس البقاء والثنوية نقيض الاحدية،وهذا يعنيان مغردات المصطلحين المشار اليهما هي ذات مدلولات معاكس كل منها للاخر ، وهنا شجدر الاشارة الى ان الفنسساء والبقاء في هذين المصطلحين المركبين يجبانلا يو خذا على اساس المدلول الموفسيي ليهما دبل ما يريد الشاعر منهما هو الدلالة اللفوية ،وهذا يعنى ان " فضاء الثنوية "

يعنى الاحديث ،وبتاء الاحديث يعني الاحديث ايضا ، وينتج هن ذلك ان هذين المصطلحين المصركيين مترادفان بالرغممن ان جزءي كل منهما عكس الافر تماما ، وهنا تظهـــر براعة ابن الفارض في التمرّف بالمصطلحات لكي يأتي بما يريد ، ومن الجدير بالذكر ان الثنوية عند الصوفية هو القول بوجود اثنين : الحق والخلق ،اما الاحديـــة، فهو القول بوجود اثنين الوجود سواه ،

#### ف ـ سيــي السلـــب

السبي والسلب متقاربان في المعنى ،ويجمعهما ابن الفارض معا علـــى طريقته المتبعة في كثير من الاحيان بهدف التأكيد على المعنى والمبالغة فيــه، ويرد المصطلح المركب المذكور في قوله :(٩٤)

ومن ملح الوجد المدله في الهوى المولييية عقلي اسبي سلب كففلتي

فهذا المصطلح من باب جمع المترادفات في شعرابن الفارض و الفرق الدقيق بين السبب و السلب هو ان الاول يعني " اخذ الانسان انسانا بحكم الفلبة و الاستيلاء (۱) والسلب " نزع الشيء من الفير على القهر " (۱) و ويريد ابن الفارض من ذلك الجمع ان ذاته سلبت بكليتها كما سبى ما يتعلق به كالعقل والنفس والفهم فعبار من فرط الهـوى مفقودا بكليته ،كلا وجزءا ويمثل الفرغاني ذلك بحكاية تقول ان رجلا كان يرعـى دوابا ستة راكبا أحدها ، يعد ما عدى مركوبه خمسة ، طالبا مفتشا عن السادس فافللا عن نفسه ومركوبه " (۳) .

# ص ـ م<del>د ـ و التشـــت</del>ت

هذا المصطلح المركب هو نقيض مصطلح " صحو الجمع " الذي تم توضيحــه

<sup>(</sup>١) ـ منتهى المدارك ،الجزء الثاني ،ص ٦٥ ٠

<sup>(</sup>٣) ـ المرجع نفسه،

<sup>(</sup>٢) ـ المرجع السابق دص ٦٦ ٠

سابقا • ويرد في قوله : (١٠٠)

واثبت صحو الجمع محو التشستت

تحققت انا في الحقيقة واحبد

غير ان المحو المقرون بالتشتت هنا لا يعني المحو المتعارف عليه عند الصوفية ، اي " رفع اوصاف العادة بحيث يفيب العبد عندها عن عقله ويحمل منه أفعلل المحدم وأقوال لا مدخل لعقله فيها كالسكر من الخمر "(۱) ، بل هو بمعنى الانعدام وعلم الوجود ، والتشتت هو عكس الجمع ،وهذا يعني انه بمعنى الاحوال البشرية المفرقسة المشتتة غير الثابتة ، و" محو التشتت " هو انعدام الصفات والاحوال البشريسة فالعارف في حال محو الجمع يدرك ان لا تشتت في وجوده اذ انه والحق واحد ،

## ق ـ رحموت البسط ـ رهبوت القبيض

ورد هذان المصطلحان في البيتين : (١٠٦ و ١٠٦)

وفي رحموت البسط كلى رغبــة بها انبسطت آمال أهل بسيطتـي

وفيرهبوت القبض كلي هيبسة ففيما اجلت العين مني اجلست

يقول الفرغاني ان الرحموت" مبالغة في الرحمة "<sup>(۲)</sup> ،والرهبوت "مبالغة في الرحمة الرهبة " <sup>(۳)</sup> ، غير أنه لو قورنت هاتان الكلمتان بالجبروت والملكوت والناسوت واللاهوت التبين انها اشارة الى عوالم ومقامات تختص بالرحمة والرهبة، فكما ان الناسوت هو عالم الناس ومقامهم ،واللاهوت عالم الالهومقامه ،كذلك الرحموت هـو عالم الرحمة ومقامها ،

وقد ربط ابن الغارض الرحموت بالبسط الذي هو "حال الرجاء (٤) والرهبوت

<sup>(</sup>۱) - تعريفات الجرجاني ،ص ۲۱۷ ٠

<sup>(</sup>٢) ـ منتهى المدارك ، الجزء الثاني ،ص١٥٥

<sup>(</sup>٣) ـ المرجع السابق ص١٥٦٠

<sup>(</sup>٤) ـ مصطلحات ابن عربي ( ملحق بتعريفات الجرجاني ) بص ٢٨٧ ٠

بالقيض الذي هو " حال الخوف " <sup>( )</sup> • وبالتالي ، رحموت البسط هو رو<sup>ء</sup>ية الحقمن خلال صفياته الجماليّة،وزهبوت القيض مشاهدته من خلال جلاله • ففي المقام الاول يدخل العارف في حال الرغبة ،اما في الثاني ،فتشمله هيبة الجليل جل شأنه •

# ر ـ الزمن الغرد ـ المّدة المستطيلة

يقول ابن الفارض: (١١١)

وفي الزمن الفرد احمد ملق كل ما بدا لك، لا في مدة مستطيلة

الزمن عند الحلاطون هو هيمورة المسرمدية المتحركة ،وهذا يعني انه لا بداية للزمــن كما لا نهاية له ،ولذا قال الشيخ السهروردي المقتول في " حكمة الاشراق " ان " الزمان لا ينقطع بحيث يكون له مبدأ زماني ١٠٠٠فالزمان لا مبدأ له " (٢) كـــل هذا يعني ان الزمان هو الجامع لخمائم الابدية والازلية والسرمدية، فهو الكســل، والكل المطلق لا يكون الا واحدا احدا ،ولذا نعت ابن الفارض الزمن بالفردية ،

اما المدة،فهي الفترة او الجزء الزماني الذي يبدأ عند وقت معين وينتهي عند وقت أخر لاحق ، اي ان للمدة بدايةونهاية على عكس الزمن ،ولذا وصفت المسدة بالاستطالة ،اذ الطول ايضا محدد بالمقاييس .

بناء على ذلك ،" الزمن الغرد " يمثل المطلق غير المحدود ،بينما" المدة المستطيلة "تمثل المقيد المحدود ، ولبيت ابن الفارض المشار اليه بمصطلحيــه اهمّية خامة بالرغم من ان الشراح لم يقفوا عنده مليا ، فشاعرنا ،من خـــسلال مصطلح " الزمن الفرد " يشير الى الحق الفرد المطلق الكل ، فالحق مثل الزمــن لا حدود له ، بل هو كل ، لا يتجزأ ولا يتصوّر له مبدأ او منتهى ،ولذا كان فـــردا

<sup>(</sup>۱) - ممطلحات ابن عربي ( ملحقيتعريفات الجرجاني ) بص ۲۸۷ ،

<sup>(</sup>٢) ـ حكمة الاشراق ( ضمن المجموعة الثانية من مضنفات شيخ الاشراق ،ص ١٨٠ )٠

واحد؛ ، فالزمن هو الحقيقة الكائنة التي لا تدخل في الأوهام ،رهو اوسع ما في الوجود ، وهذه اللامحدودية قد جعلته فردا ، فيو لا يسع شيئا بل تسعة " المصدة المستطيلة " التي هي جزء منه كالخلق من الحق ، فباعتبار كلية الحق المطلقات تتحقق فرد انيته ،وباعتبار محدودية الخلق يتحقق شعدده وتكاثره ، وخير وسيلسة لمعرفة فكرة كلية الحق وفردانيته قد يكون التفكر في الزمان ،

وتجدر الاشارة الى ان شارحا لتائية ابن الفارض هو الفرغاني قد شرح السيت المحذكور بمورة مفايرة لما تم ذكره ، اذانه يرى بان الشاعر " اراد بالزمن الفرد القليل من الزمان ،فافراد الانات اذا جمعت صارت زمانا" (<sup>(1)</sup> ، غير ان آراء الحكماء في الزمان تثبت ضعف هذا الرأي ،

# ش\_ <u>قبليّــة الاجمـــ</u>اد

ورد هذا المصطلح المركب في خمرية ابن الغارض حيث قال :(١٤٢) . ولا قبلها قبل ولا بعد بعدها وقبلية الابعاد ،فهي لها حتـم

يجمع ابن الفارض في هذا المصطلح المركب القبل والبعد ،ويقصد بهما الازل والابد، وكأنه يريد القول ان المدامة التي يتحدث عنها في قصيدته الميثية الخمرية "منزهة عن الدخول في قيود الزمان ١٠ فلها القبلية المطلقة عن كل شي والبعدي المطلقة عن كل شي ، والبعدي المطلقة عن كل شي ، وهي في الازل الذي هو الحضرة الدائمة المحيطة بالاز مني كلها احاطة واخدة ١ فلا ماضي للازلية ولا حال ولا استقبال "(١) ، يلاحظ كيف ان البن المفارض قد استطاع من جمع كلمتين ابتكار مصطلح عرفاني له اهمية قموى ،

<sup>(</sup>١) حمنتهي العدارك ،الجزء الثاني ، ص ١٨٤ ٠

<sup>(</sup>٢) -- شرح ديوان ابن الفارض ،الجزَّ الثاني ، ص ١٨٩ ٠

ت ـ عصر المـــدي

يرد هذا المصطلح في القصيدة المخمرية ايضا وذلك في قول شاعرنا الصوفي : (١٤٢)

وعص المدى من قبله كان عصرها وعهد ابينا بعدها ،ولها اليتم

يوضع البوريني معنى هذا المصطلاح على انه " الزمان الطويل الذي هو من مبعداً خلق السالم الى حيث لا منتهى " (1) وفي الجمع بين العصر الذي لا يحدّ و المحدد الذي يشير الى الحدّ ،جمع ابن الفارض بين نقيضين عما المحدود و المطلحات وفي اضافة المحدود الى المطلق هدف يريدان يمل اليه وهو تقييد المطلق فيكون بذلك قد اخترع مصطلحا لزمان غير أبدي ،

#### (٣) \_ سلسلة من المصطلحات الفارضية المركبة في التائية الكبرى

في تائية ابن الفارض الكبرى هنالك ثمانية وثلاثون بيتا متسلسلا تجمع ثلاثة وستين مصطلحا مركبا هي من اهم المصطلحات الوجودة في ديوان ابن الفارض اخاصـة لانها من ابتكار صاحبها ، والمستفرب ان احدا من الذين قاموا بدراسات عن ابسن الفارض وشعره لم يشر الا من قريب ولا من بعيد ،الى هذه المصطلخات الثلاثة والستين،

وطريقة الشاعر في ايراد هذه المصطلحات المركبة هي الاتيان بالفكرة تسلم الحاقبابأربعة مصطلحات مركبة والمصطلحات الثلاثة والستون المشار اليها عبارة عن :

أعلام المفات ـ ظاهر المعالم ـ أسامى الذات ـ باطن العوالم ـ رقوم علوم ـ ستور هياكل ـ رموز كنوز ـ معاني اشارة ـ معاني صفات ـ شوادي مباهاة ـ هوادي تنبه بوادي فكاهات ـ غوادي رجية ـ جواهر اضبا ٠ ـ زواهر وصلة ـ طواهر ابنا ٠ ـ قواهر صولة ـ مثانى مضاجاة ـ معاني ضباهة ـ مفاني محاجاة ـ مباني قضية ـ نجائب آيات ـ

<sup>(</sup>١) - شرح ديوان ابن الفارض ، الجزء الشاني ، ص ١٨٩ ٠

غرائب نزهة \_ رغائب غايات \_ كتائب نجدة \_ عقائق احكام \_ دقائق حكمة \_ حقائق احكام \_ رقائق بسطة \_ صوامع اذكار \_ لوامع فكرة \_ جوامع آشار \_ قوامع عــــزة لطائف اخبار \_ وظائف منحة \_ صحائف احبار \_ خلائف حسبة \_ غيوث الفعالات \_ بعـوث تنزه \_ حدوث اتمالات \_ ليوث كتيبة \_ فمول عبارات \_ وصول تحيّة \_ حصول اشارات \_ اصول عطيّة \_ بشائر اقرار \_ بمائر عبرة \_ سرائر آشار \_ ذخائر دعوة \_ مــدارس تنزيل \_ محارس غبطة \_ مفارس تأويل \_ فوارس منعة \_ ارائك توحيد \_ الاحكــــام الحكمية \_ الانباء النبوية \_ مدارك زلفة \_ مسالك تمجيد \_ ملائك نهرة \_ فوائس الديمة \_ ألاءام \_ روائد نعمة \_ عوائد انعام \_ موائد نعمة \_ ألاءام .

وقد يقول قائل : ان هذه العبارات ليست مصطلخات ، والجراب عن ذلك هــو انعبد الرزاق الكاشاني قد اورد عددا من هذه العبارات الثلاث والستين فمــــن مصدلحات الصوفية في رسالته التي جمع فيها قسما من تلك المصطلحات ، فمثــلا ، يمرد مصلح " صوامع الذكر " ويقول : " هي الإحوال والمواطن المعنوية التــي تمون الذاكر عن التفرق من مذكوره ويجمع همه عليه بالكلية "(١) كما يذكـــر " رسوم الحلوم ورقوم العلوم " على انها " مشاعر الانسان، لانها رسوم الاسمــا، كالمحلوم والسميع والبصير ، ظهرت على ستور البهياكل البدنية المرخاة على باب دار الترار بين الحق والخلق ، فمن عرف نفسه ومفاته كلها بانها آثار الحق وضاته وصورها ،فقد عرف الحق "(١) ، كما يورد ضمن مصطلحاته وصوم المائه وصفاته وصورها ،فقد عرف الحق "(١) ، كما يورد ضمن مصطلحاته مصطلح "زواهر الوصلة " ويقول : " هيعلوم الطريقة لكونها أشرف العلوم وأنورهــا كون المهلة الى الدق متوقفة عليها ، (٤) .

هذا يدل على انعبارات ابن الفاري المركبة ليست مضافيا ومضافيا اليه فقط ،

<sup>(</sup>١) ـ وردت عذه المصطلحات في ديوان ابن الفارض في الصفحات ٩٦ ـ ١٠٠ ٠

<sup>(</sup>٢) - مصطلحات الكاشاني ( بهامش شرح مشارل الشائرين) ، ص١٦٥٠ -

<sup>(</sup>٣) ـ المرجع السابق ،ص ١٧١ و ١٧٢٠

<sup>(</sup>٤) ـ المرجع السابق بص١٠٣ و ١٠٤٠

بل عني مصطلحات مركبة لكل منها مدلوله العرفاني ، علاوة على ذلك، فلو عدنا السي الشروح على التائية الكبرى ، للاحظنا ان شرح العبارات المشار اليها تبين انهلا مصالحات ، فمثلا ، يمكن الاستخلاص من شرح الفرغاني على التائية الكبرى بللسلام " اعلام المفات " هي آشار الكلام والبصر والسمع والقدرة، و " ظاهر المعالللم " مو محل ظهور آشار الصفات في الظاهر المحسوس اي اللسان والعين والاذن واليد (۱)،

ثم انه يمكن ادراك مدلولات هذه المصطلحات المركبة عن طريق فهم مدلول كل مصطلح على حدة، ثم الربط بين المصطلحين ،فملاحظة ما ينتج عن تركيب الواحسيد بالاخر ، فمثلا ، لمعرفة مصطلح " مصاني الخارة " لا بدّ من الرجوع الى ما يقصيده ابن الشارض من كلمن" المعماني " و " الاشارة " ، فالمعاني عنده تعني الاسسيرار المصانة من الشيوع (٢) ، والاشارة كناية عن الكلام السري المبهم ويكون عبادة متعلقا بامور ينبغي سبترها عن العوام والافيار (٣) ، فبذلك يكون الجمع بيسن " المصاني " و" الاشارة " مثل الجمع بين الجوى والحب في عبارة " جوى الحسب " والترقي والارتفاع في عبارة " ترقي ارتفاع " ، وهذا من جملة الاساليب التسسي يعتمدها ابن الفارض في وضع مصطلحاته المركبة ، اي انه يجمع الالفاظ القريبسة المعنى ليكون عبارة تحمل معان اكثر مما يحمله كل جزء مفرد ، فيكون المقصود من " معاني اشارة " بواطن الكلام السري التي يبقى ادراكها مصونا عن العوام القثريين " معاني اشارة " بواطن الكلام المعنى لا يحمله اي من المعاني او الاشسارة ، فقد يراها الجهلاء، ولا ضير في ذلك لانهم لا يفهمونها كما يفهمون العبارة ، فقد يراها الجهلاء، ولا ضير في ذلك لانهم لا يفهمونها كما يفهمون العبارة ،

<sup>(</sup>۱) - منتهى المدارك ،الجزِّ الشاني ،ص ۸۸ ٠

<sup>(</sup>٢) ـ راجع الفصل السابق تحت عنوان : " الحب في شعر ابن الفارض "•

<sup>(</sup>٣) ـ اشكر الفصل اللاحق تحت عنوان : "الاشارة والعبارة " •

وعلى هذا المنوال يمكن استنباط معاني المصطلحات الثلاثة والستين المشار اليها ، اما طريقة ورود هذه المصطلحات في تائية ابن الفارض ،فهي انه يأتــــي بالفكرة ويلحقها في البيت الثاني بالمصطلحات وعلمٌ جرا ، والمصطلحات تكون فحد داتها تفصيلا للفكرة التي يذكرها في البيت السابق ، فمثلا في ذكره لمقامحات الاسلام والايمان والاحسان يقول : (٩٩و٩٩)

فللبس مضها بالتعلق في مقلل عقائق أحكام، وقائق حكمللة وللحس منها بالمتحقق في مقيلا عوامع أذكار ولوامع فكلرة ، وللنفس منها وبالتخلق في مقا لطائف اخبار وطائف منحللة،

م الاسلام، عن احكامه الحكمية حقائق احكام ، رقائق بسطلية م الايمان، عن اعلامه العلمية جوامع آثار ،قوامع عليزة م الاحسان ،عن انبائه النبويسة محائف احبار ،خلائسيف حسيسة

ويلاحظ في كل اربعة مصطلحات مركبة في البيت الواحد ان شاعرنا يراعـــي السجع فيما بينها،وهذا قد يو دي الى التساو ل عما اذا كان المعنى هو المسيــــّر للمبنى في هذه الابيات ام العكس هو الصحيح ؟ وبعبارة اخرى ،هل كان المصطلـــــ ثم وضع البيت ام كان البيت ونشأ المصطلح بنا عليه ؟ قد يكون الجواب في براعة ابن الفارض في النظم ويده الطولى في التصرف بالكلام والالفاظ ، فقد، استطاع فــي آنو احد ان يأتي بالفاظ يكون منها مصطلحات تكون مسجعة فيما بينها ،وهذا قـــد

يتبين من ذلك مدى دقة ابن الفارض في وضع مصطلحاته المركبة ، اذ استطاع أن ينبّر عن حقيقة الهية هي اسمى الحقائق وذلك من خلال ربط مصطلحين مفرديلين وهذا يدل على ان اكتشاف الاسباب التي لاجلها يربط المصطلحات المفردة بعضها ملع بعض ليأتي بمصطلحات مركبة يوادي الى معرفة الكثير من عقائد ابن الغلللين العرفانية ، بل يوادي الى كشف اسرار هامة مخفية في طيات التركيب

-----

والنتيجة التي يمكن استخلاصها من هذا الفصل هو ان ما يميز مصطلحات ابـــن الفارض الصوفية هو كونها مركبة اعلاوة على انه في الكثير من المواضع قد خرج عــن الستعريفات العامة للمصطلحات المفردة التي يستعملها ليخلق لها مداولات خاصة به اوفذا يعنيان ابن الفارض اوان كان مقلدا ومتكلفا في نظمه الا انه كان مستقبلا ومبدعا ومبتكرا في المصطلحات التي اوردها في شعره .

#### XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

#### XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXX

**XXXXX** 

#### القصل الشامسين

# الاشارة والعبارة

قسم الجرجاني الحكمة الى نوعين : الاول هو " الحكمة المضاوق بهـــا، وهي علوم الشريعة والطريقة "،والثاني " الحكمة المسكوت عنها وهي اسرارالحقيقة التي لا يطلع عليها علماء الرسوم والعوام على ما ينبغي فيضرّهم او يهلكهم،"(١)

وهذا يعني ان هنالك نوعا من الحكمة مسكوتا عنها لا ينبغي ان تكشـــف
للعوام حتى لعلمائهم ،اذ هي حكمة سرية لخواص العارفين لذا ،يحدثنا تاريخ
الحكمة ان الحكماء كانوا دائما يضنون بحكمتهم عن العامة ،ففيثاغورس ،مثلا،
كان يمنع تلامدته المعدودين من اشاعة حكمته بين العوام ،وقد استمر الفيثاغوريون
عبر العمور جماعات سرية تصون حكمتها عن الاغيار ، واستمر هذا الاتجاه فـــي
كتم الحكمة او الحكمة المسكوت عنها قائما لدى بعض المذاهب العرفانيـــــة
الاسلامية والباطنية بل لدى كثير من الفلاسفة المسلمين ،

فالاسماعيلية ،مثلا ،كانت من الفرق الاسلامية التي حاولت صون عقائدها عصن الاخريين ، فنرى احد علمائهم يخاطب اخوانه تحت عنوان " العهد والميثاق المأخوذ على حفظة الاسرار " قائلا : " اعلم ايها الاخ البار الحرشيد ،اوطك الله الصلى معرفة علم التوحيد ،ان الغاية من تصنيف هذه المرتبة هي تأكيد الايمان المغلظية على من وقعت اليه هذه الرسالة ان يصونها كل الصيانة ويحافظ عليها كل المحافظة ، فأنها الامانة الكبرى والحقيقة العظمى والحكمة الدينية المثلى التي يجب كتمانها الا عن اهلها ، فكن بها ضنينا وعليها امينا لانها من مكنون التلم ومخزون الحكم، "(٢)

<sup>(</sup>١) - تعريفات الجرجاني ،الصفحتان : ٩٦ و ٩٩٠

<sup>(</sup>٢) - اربع رسائل اسماعيلية ،تحقيق عارف شامر ، ص: ٣٤٠

كذلك نرى الشيخ الرئيس ابن سينا يومى " اخوانه " في خاتمة " الاشارات والتنبيهات " قائلا ; "ايبها الاخ ،اني قد مخضت لك في هذه الاشارات عن زبــدة الحق ،والقمتك قفى الحكم في لطائف الكلم ، فصنه عن الجاهلين والمبتذليســن ومن لم يرزق الفطنة والوقادة والدربة والعادة وكان صفاه مع الفاغة او كان من ملاحدة هو الا الفلاسفة ومن عمجهم ، فان وجدت من تثق بنقاء سريرته واستقامة سيرته وبتوقفه عما يتسرع اليه الوسواس ،وبنظره الى الحق بعين الرفا والصدق، فأته ما يسألك منه مدرجا مجزء المغزقا ،تستغرس مما تسلفه لما تستقبله ، فأت وعاهده بالله وبأيمان لا مخارج لها ،ليجري فيما تأتيه مجراك متأسيا بك ،فأن اذعت هذا العلم او اضعته فالله بينى وبينك ، "(۱) ان تشدد ابن سينا هـــذا في صون " اشاراته " عن العوام يدل على مدى حرصه في ابقاء اشاراته المحكمبة في صون " اشاراته " عن العوام يدل على مدى حرصه في ابقاء اشاراته المحكمبة مسكوتا عنها ،

وقد حدا حدوه الشيخ الاشراقي السهروردي في خاتمة "حكمة الاشراق " عندما قال مخاطبا " الحوانه " : " واوصيكم بحفظ هذا الكتاب والاحتياط فيللم وصونه عن غير اهله ،والله خليفتي عليكم ."(٢)

كل هذا يدلعلى وجود اتجاه بين العارفين والحكماء يدعو الى كتمان المعارف وصونها عمن لا يستطعون حملها ولا يليقون بمعرفتها ، وقد يعود هذا الاتجاه اللي شخثة اسباب: الاول ،المحافظة على قيمة المعارف اللدخية ورفعة شأنها ،لان الشمين اذا كثر وجوده بين الناس وصار الحصول عليه امرا سهلا للجميع قلت قيمته وضاع شأنه ، اما السبب الثاني ،فهو الحفاظ على العامة البسيدلى العقول مصلحا

<sup>(</sup>۱) - الاشارات والتنبيهات ،الجزء الرابع : ص٩٠٣ - ٩٠٣٠

<sup>(</sup>٢) ـ حكمة الاشراق ( ضمن المجموعة الثانية من مصنفات شيخ الاشراق ، ص٥٦٥٠

لا تحتمله عقولهم فيقعون بنتيجتها في الشك وتضطرب نفوسهم فيهلكون ،كما اشسار الى ذلك الشريف الجرجاني ، والسبب الثالث ،وقد يكون الاعم ،تعارض الكثير مسن عقائد الحكما والعارفين وآرائهم مع عقائد العوام ،فان كشفوا لهم عنها قامسوا عليهم وكفروهم وربما قتلوهم ،فتكون صيانة الحكمة صونا للحكماء انفسهم قبلل

فما هي اذن الاساليبالتي استعملها العارفون الحكماء لصون معارفهــــم وحكمهم ؟ الخلوة العادية الاولى كانت عدم الكشف عن كتاباتهم للجميع ،ولكـــن هذا لم يكن كافيا كما لم يكن مطمئنا ،لذا خطوا الخطوة الاهم وهي وضع عقائدهـم وارائهم في كلام ملى عالاشارات والرموز التي لا يفهم معناها غير أعلها ، ولهذا السبب حفلت كتب المذاهب الباطنية والمسالك العرفانية بشتى انواع الرموز والاشارات الخفية حتى قيل عن القرامطة بأنهم " من اتباع الرمزية المتطرفين، "(١)

والمتصوفة بدورهم كانوا من اتباع مدرسة " المحكمة المسكوت عنها " وابلين الفارض منهم ،بل من اكثرهم تطرفا في ذلك ، وهذا الاسلوب في المكتمان عنده قلل عبر عنه بالاشارة وهي عكس العبارة ، والحقيقة هي ان الاشارة غير الرمز ،فالرمز لا يأتي دائما لاجل الاخفاء والكتمان ،بينما الاشارة كانت عند ابن الفارض بقصد الستر عن بعض عقائده وآرائه التي لم يرغب ان يطلع العوام عليها،

وفيما يختص بالرمز " لا غنى للصوفى عن لفة الرمز واصلناع اساليب التعثيل والتصوير ليترجم عن احواله ويعبر عن مواجيده ،واذواقه ،مهما يكن في لفة الرمز من قصور عن التعبير ،لان موضوعات تجاربة تند عن المحسوس والمعقول اللذيسلان تعبر عنهما لفة الوضع والاصطلاح ، "(٢)

<sup>(</sup>١) ـ اصول الفلسفة الاشراقية عند السهروردي الابن ريان اص ١٠٣٠٠

<sup>(</sup>٢) ـ الرمز الشعري عند الصوفية ،ص٥٠٢،

الا ان " الاشارة" عند ابن الفارض غير ذلك ، فهي ليست اسلوبا للتمشيسال والتصوير ،بل اسلوب للاخفاء والتموية ، ومما يدل على تغريق ابن الفارض بيسن الرمز والاشارة قوله : (٩٧)،

رموز كنوز عن معاني اشتستارة بمكنون ما تخفى السرائر حقيبت

فالرموز قد تخبر عن معاني اشارة حفت بمكنون ما تخفى السرائر ،وهذا يعني ان "الاشارة " تتعلق بالامور المكنونة التي تخفيها النفوسولا تكشف عنها للاغيار، ومفهوم " الاشارة" عذا عند ابن الفارض هو نفسه عند ابن سينا ، ففي كتابـــه " الاشارات والتنبيهات " يورد المسائل الدقيقة التي لا يريد ان يفهمها الجميع تحت بند الاشارات ،كقوله ،مثلا ،: " اشارة : ١٠٠ فانظر الى الحكمة ثم الـــــى الرحمة والنعمة تلحظ جنابا تبهرك عجائبه ،ثم اقم واستقم ، "(١) وقوله فـــي موضع آخر من الكتاب: " اشارة : جل جناب الحقّ عن ان يكون شريعة لكل وارد ، او يظلع عليه الا واحد بعد واحد ، "(١) فالواضح تماما ان ابن سينا يتعمد اختصار اشاراته وابهامها ،ولذا نلاحظ انه عندما يوصى اخوانه بالكتمان ،يوصيهم بكتمان الاشارات ولا يذكر التنبيهات ، وهذا يعني ان الاشارة تعني الحكم التي يفـــرض سترها ، واشارات ابن الفارض مستورة من قبل الرجل نفسه دون ان يظلب ذلــــــك سترها ، واذا نراه يففل الاشارة على العبارة ويصرح بان في الاشارة معــــان من غيره ، ولذا نراه يففل الاشارة على العبارة ويصرح بان في الاشارة معـــان الا توجد في العبارة ، والتلويح الكامن في الاشارات قد تبيح دم الذي يبوح بهــا

وعنى بالتلويح يفهم ذائــــق غنى عن التصريح للمتعنـــت

<sup>(</sup>١) الاشارات والتنبيهات ،الجزء الرابع ،ص ٨٠٨٠

<sup>(</sup>٢) ـ المرجع السابق ،ص ١٥٨ •

فما هي تلك الامور التلويحية الاشارية التي تقضى على من يكشف عنها ؟ لا بد ان تكون من تلك المسائل التي لا تكشف للسبب الثالث في ستر الحكمة الــــذي تمت الاشارة اليه سابقا٠

ومن خصائص الاشارة ان تكون خفية ،وهذا ما يفهم من قول ابن الفارض: (٦٧)

فتعرب عن سرى عبارة عبرتـــي

سأجلو اشارات عليك خفيسسة بها كعبارات لديك جليسسة وبالتالي تكون " العبارة" جلية علاوة على انها ظاهرة للعيان وارتباطها يكسسون بعالم الشهادة ،في حين ان " الاشارة" تكون غيبية ،وذلك لقولم : (٥٨)٠

صلح فالسبارة ليست بالضرورة كلاما ،بل قد تكون حالة ظاهرية ،كالبكا، ،تكشف عن الامور بصورة جلية ،وبالتالي صاحب الاشارة لا يجعل مكنوناته المستورة تو ّثر على احوالم الظاهرية فتكشف عن باظنه ،

فأشفقت من سير المحديث بسائري

ويزيد ابن الفارض على الاشارة والعبارة " اللطيفة" في قوله :(٩٢) اشرتبما تعطى العبارة ،واللذي تفطى فقد اوضحته بلطيفة

وهذا يعني ان " اللطيغة تكون للتوضيح ،فتأتي مع " العبارة " في مقابل "الاشارة " ولان ما يأتي تحت عنوان " الاشارة " يكون من اسمى الحقائق واكثر المعارف خطرا، فمن يمل الى الاشارات انما يكون قد توصل الى اعلى مراتب العرفان ،وبعد العرفان تأتي مرحلة المشاعدة والوصول ، لذا ،قد تأخذ " الاشارة " معنى شبيها بأحدوال العارفين ومقاماتهم ولهذا السبب ،بعد اكتمال الاشارة ،يخطر العارف اول خطوة في سبيل الوصول ، وقد عبر ابن الفارض عن ذلك بقوله : (٧٧)

وآخر ما بعد الاشارة ،حيث لا ترقى ارتفاع ،وضع اول خطوتي

ولكن يبقى سوءال هام ،وهو : اين اشارات ابن الفارض وما هي ؟ وما هي ماطية تلك الاشارات؟ في الحقيقة ان الاجابة عن هذا السوءال امر في غاية الصعوبة ،

لان القصد من الاشارة هو الستر والكتمان والاسرار ، فكيف الوصول الى الاسراروالي ما هو مكتوم ومستور ؟ الحق انها مهمة صعبة ،وقد تفرق الخائض فيها في لججها، ولكن لا بأس من المحاولة ،

فمثلا ،بعد قوله : " سأجلو اشارات عليك خفية ،" يشير الى قضيـــــة طهور الحق في المطاهر البشرية ، وبعبارة اخرى ،يقول ان الخلق مظهر للحسق، وعذا ما اورده بصورة اشارية خفية من خلال اشاراته الى " الكل " (١) فــــــي ديوانه ، فهل كانت مسألة الظهور الالهي في الانسان اشارة من اشارا ت ابــــــن الفارض ؟

علاوة على ذلك ،فهنالك في الديوان قصيدتان يمكن اعتبارهما قصيدتيسن اشاريتين ،وهما الخمرية والفائية ، هذا الى جانب الاشارات الكثيرة الموجبودة في التائية الكبرى ، فغي القصيدة الفائية يتكلم ابن الفارض عن النبى محمد (٢) عن النبي محمد وفاصلة غير ان نظرته اليه كانت تختلف تماما عن نظرة العوام الى النبي محمد وفاصلة السنة منهم ، فالنبي عند ابن الفارض ليس بشرا ،بل هو مظهر الهي، فهل كلان بامكانه ان يصرح بذلك ،وخاصة امام المجتمع الذي كان يعيش بينٌ ظهر انيهم؟ كان لا بد لابن الفارض من ان يأخذ بالاشارة دون العبارة لذكر نظرته للرسول العربي،

اما القصيدة الميمية الخمرية ،فقد تكون اشارية ايضا اذا ما اخذنا بعين الاعتبار شرح القيصري لها ، فلواخذنا ،مثلا ،شرحه للبيت الثاني من القصيــدة المشار اليها ،وهو : (١٤٠)،

لها البدر كأس وهي شمس يديرها هلال وكم يبدو اذا مزجت نجلم

 <sup>(</sup>١) ـ راجع الفصل تحت عنوان: " الكلية وصليبيستورالتعبير عنها في شعلر
 ابن الفارض"٠

<sup>(</sup>٢) ـ انظر الفصل اللاحق تحت عنوان : " نظرة جديدة الى القصيدة الفائية "٠

للعامة وخاصة في العصر الايوبي ، فالقيصري يقول في شرح البيت: " ١٠٠ المراد بالبدر وجه الحبيب الالهي من حيث الوجود المظهري ،وهو الذات المحتمدية الموجودة بالوجود الحقاني المنورة بنور شمس الذات الاحدية على سبيل الانتكاس منها محصن حيث المقابلة بين الذاتين بحكم المرتبتين الكليتين اللتين للوجود وهما مرتبتا المعم والتفصيل ، لا من حيث الاحدية الذاتية اذ لا تمييز فيها ولا بينونة ١٠٠٠٠٠ البهلال تدوير شكلي والساقي تدوير حالي وهو ادارة الكأس بين الاصحاب ،وكان المراد به امير المو منين علي بن ابي طالب كرم الله وجهه ،وسماه علالا باعتبار محصا كان عليه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ،وبالنسبة الى حضرته كالهلال بالنسبة الى البدر و وايضا كما ان الهلال جزء من البدر فان القمر اذا تنور بعضه عنصد بعده عن الشمس اولا يسمى بالهلال ،كذلك امير المو منين بمشابة الجزء من النبسي صلى الله عليه وسلم ،وبالنسبة المورد من البدر و الفيا كما ان الهلال برء من البدر فان القمر اذا تنور بعضه عنصد بعده عن الشمس اولا يسمى بالهلال ،كذلك امير المو منين بمشابة الجزء من النبسي طلى الله عليه وسلم في القرب ٠٠٠٠ " (١)

لو كان حقا هذا ما اراد ابن الغارض قوله ،هل كان يستطيع التصريح بذلك في العصر الايوبي المعادي للفاطميين ؟ هكذا تكون الاشارة ،بل هكذا يكون اسلسوب اخضاء العقائد التي لا يكون المعتقد بها راغبا في اطلاع الاغيار عليها،

والنتيجة التي يمكن استفلاصها هي ان الاشارة عند ابن الفارض اسلوب خفــى للتعبير عن العقائد الهامة التي يجب السكوت عنها ،وفهمها لا يكون متيسرا لمعظم الناس ،بينما العبارة عني الاسلوب الصريح في البيان عن العقائد ، وتبعا للهـدف من القول بالاشارة او بالعبارة ،تكون الموضوعات المقولة خاصة او عامة ،

علاوة على ذلك فالاشارة تحس فيما العبارة تفهم • والحب يحس ولا يفهم • لذا كانت الاشارة افضل وسيلة للتعبير عن احوال الحب وحقائقه • وحقيقة احوال السالكين

<sup>(</sup>١) - الغوائد الجلية على القصيدة الخمرية ، ( مخطوط ) ، الاوراق : ٢١-٢٠٠٠

امور ذوقية لا يمكن وضعها في قالب اللفظ ،وبالنتيجة الاشارة اليها قد تدل عليها في حين انه من المتعدر التعبير عنها بالبيان • فالاشارة هي القول القليل المبهم ذو المعانى الكثيرة الباطنية والذوقية • اما العبارة فهي القول والبيللان والافصاح ،وهذا لا يفى الاذواق حالها •

#### xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

XXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX

XXXXXXXX

# الفصلل التاسيع

# اثر الاتجاه الباطني في مصللح ابن الفــارض

لما كانت مصر موطنا استقرت فيه الدعوة الاسماعيلية الفاطمية مدة طويلة، فان ابن الفارض لم يكن بعيدا عن الاجواء الاسماعيلية ،لا سيما وان التصوف في الله مرتبط ارتباطا وثيقا بالاسماعيلية ،كما يعرّج بذلك ابن ظدون في مقدمية تاريخه (1). والمذهب الاسماعيلي او الفاطمي مذهب باطني ،وهذا يعني ان تراشيه يعتمد على الرموز والتأويل الباطني لايات القرآن وما يرد فيهامن امور ومعاليم دينية، اي ان ما يقوله الباطنيون في الظاهر هو رمز لحقائق باطنة في ذليب المناهر ، وهذا الاتجاه في العطاء هو نفسه في الاخذ ، اي انهم يأخذون الاميور الطاهرية في الباطنيون المناهرية في الباطن المناهرية في الباطن المناهرية في الباطن المناهرية المناهرية في الباطن المناهرية والباطن كاللب ،والله خير من القشر "(٢) لذ كانت الشريعية والكان المريدية والكان المريدية المناهرية النهم امرا ظاهرا ،وبالتالي " تأولوا لكل ركن من اركان الشريعية تأويلا "(٢) . والخلامة " انهم اولوا كل آيات القرآن من ارده الى آخره "(٤).

ويخاطب احد كبار دماة الاسماعيلية ابو يعقوب السجستاني اهل الظاهـــر قائلا: "واراكم يا أهل الظاهر تكذبون بالتأويل،وتقتصرون على التنزيل ٠٠٠ واكتفيتم من علم القرآن بماعرفته العرب من الاسماء والصفات ولم تعلمــوا ان الاسامي ربما صرفت الىغير ما تعرفه العرب اذا حققتها المعاني ٠٠٠ " (٥) فمثل على تأويلاتهم قولهم ان الوضوء عو البراءة من الاضداد الذبن ادعوا الاماعة "(٦).

<sup>(</sup>١) ـ مقدمة تاريخ ابنخلدون ، المجلد الاول ، ص ٣٩٤ و ٣٩٥ ٠

<sup>(</sup>٣) ـ الفرق بين الفرق ،ط ٢٨٧ •

<sup>(</sup>٣) ـ المرجع السابق ، ص ٢٨٠ ٠

<sup>(</sup>٤) ـ قواعد عقائد آل محمد ،ض ٥٥ •

<sup>(</sup>٥) ـ كتاب الافتخار ،ص ٩٩ ٠

<sup>(</sup>٦) ـ المرجع السابق ،ص ١١٠ ٠

والقبلة " الدعوة الى الحقيقة " <sup>(۱)</sup> ، وما شابه ذلك من التأويلات الباطنيسة البعيدةعن ظاهر الكلام ،

ولما كانت الموفية غير بعيدة عن المذاهب الباطنية ، بل قد تعد ،من ناحية التأويل الباطني للقرآن ،مذهبا باطنيا ،فاننا نجد فيهما الكثير من الاسحدور المشتركة ،وفي شعر ابن الفارض الكثير من تلك الاشارات التي تبين الصلة العميقة التي تربط تصوّفه بالمذاهب الباطنية ، فمثلا ،نلاح في شعره عدد؛ كبيرا محلف المصطلحات الباطنية كالفد والافداد والدعوة والدعاة واللاهوت والناسوت والخلع والنسخ والفسخ والرسخ (٢) ،كلها عبارات رائجة جدا في كتب الاسماعيلية والباطنية عامة ،

ومن الجدير بالدكر ان ابن الفارض يركز في شعره كثيرا على فكرة الطاهر والباطن الاسماعيلية وفالحج عنده حجان : حج ظاهري وحج باطني ، (٣) ويربا الحكمة بالباطن والاحكام بالظاهر (٤) وكما يزبط فكرة الظاهر بالباطن بعقيدة التجلي ، فيرى ان المحق قد تجلى ظاهرا واحتجب باطنا، فهو الظاهر والباطنان وبعبارة اخرى ،هو اللاهوت والناسوت ،وذلك في قوله في التائية الكبرى على لسان محبوبته الالهية : (٧١)

تجليت فيهم ظاهراءواحتجبت با طنا بهم ،فاعجب لكشف بسترة

وشبيه بهذا قوله في الكافيةمخاطها محبوبه :(١٥٩)

ومتى غبت ظاهرا عن عيانسي الفه ،نحو باطني ،القاكسا

وفي القصيدة الخمرية يجعل الحواس الخصص الخطاهرة رموزا الى حواس خمس باطنة · فهو عندما يربط الحواس بالصحبة يجعلها تدل على امور روحانية مجردة، في حيــن

<sup>(</sup>١) - كتاب الافتخار ، ص١١٦ ٠

<sup>(</sup>٢) ـ ديوان ابن الفارض ، ص: ٧٧ و٧٧ و٩٨وه١٠و١٠٦و١٠٢ ٠

<sup>(</sup>٣) - المرجع السابق بي ١٥٠٠

<sup>(</sup>٤) -- المرجع السابق ،ص ٧٧ ،

.

ان ظاهر كلامه يشير الى الحواس الخمس الظاهرية ،وذلك عندما يقول :(١٤١)

وتنطق من ذكرى مذاقتها البكم وفي الفرب مزكوم لعاد له الشم لما غل في لميل وفي يده النجم بصيرا ومن رؤوقها تسمن الصحم ولو قربوا من حانها مقعدا مشى
ولو عبقت في الشرق انفاس طيبها
ولو خضبت من كأسها كف لامــــس
ولو جليت سراعلى اكمه غــدا

فهو يذكر البكم والشم واللمسوالاكمه والصم على الظاهر ويريد بذلك البكموالشم واللمس والانجمه والصم في الباطن ، اي الذي لا ينطق قلبه ولا تشم روحه ولا تلمس نفسه ولا يرى فوءًاده ولا تسمع اذن قلبه ، وهكذا نلاحظ كيف يأتي ابن الفارض بالظاهــر ويريد الباطن ،

ثم ان رباله الافلاك بالنورالباطن والملائكة هو فكر اسماعيلي بحث ،وذلــك فيقوله : (۸۹)

ولا فلك الا ،ومن نور باطنيي به مُلك يهدي الهدى بمسيتني

ويعني بذلك ان كل " فلك من الافلاك من العرش الى الفرش الا وفيه من نور باطني طاعر ملك " (١) و فهذا شبيه بما يقوله احد الدعاة الاسباعيليين المجهوليييين في رسالة " مسائل مجموعة من الحقائق العالية والدقائق والاسرار السامية " أن " الكواكب انوار جامدة موات ركبها المدبر لعالم الطبيعة من اصفى ذلييل الهابط واشرفه وجعلها آلة محكمة لخلاص ما في عالم الطبيعة " (٢) .

علاوة على ذلك ،فالمرآة لها اهمية خاصة في الممذاهب الباطنية،وخاصة تلك التي تعتقد بالتجسّد الالهي ، فصورة الانسان في المرآة شمثل ضاسوت الحق وبمعنى آخر ،ان الله يتجلى في هذا العالم بكل اسمائه وصفاته دون دخول او حلول تماما

<sup>(</sup>١)ـ منتهى المدارك ،الجزَّ الثاني ،ص ٣٦ ٠

<sup>(</sup>٢) ـ اربعة كتب اسماعيلية ،تحقيق شتروطمان ،ص ١٢٥٠

كما يتمثل الشخص في الممرآة ، فيكون اللاعوت حقيقة والناسوت مورة له دون ان يصير اللاهوت ناسوتا او العكس ، وقد اخذ ابن الفارض هذه الفكرة بحذافيرعـــا وذكرها في التائية الكبرى كمثل عن الوحدة،اذ قال : (١٠٨)

وشاهد اذا استجلبيت نفسك ما ترى بغير مراء،في المرائي الصقيلة أغيرك فيها لاح،ام اشت ناظللللل اليك بها ،عندانعكاس الاشعللة

وتماما كما فعل اهل المذاهبالباطنية، اول ابن الفارض الايات القرآنيسة والممعالم الدينية والمشرعية تأويلات باطنية رمزية بعيدة عنظاهر الكلام • فهللو يأخذ الاية القرآنية المنزلة مرتين :"ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هللو أحسن " (أ) فيوولها على ان المقصود من اليتيم هو موسى عليه السلام ،وما له مو الميرا كالموسوي النبوي المختص به (٢) وذلك في قوله :(٧٤)،

ولا تقربوا مال اليتيم اشحارة لكف يد صدّت له اذ تصـّـدت وعمو لا يشير الى جنة ونار محسوستين، بل عما عبارة عنالقرب والبعد الالهي وعذا واضح في قوله :(٤٣)

منازل انس الم انس ذكرها بمن بعدها والقرب شاري وجنتي

ولكنيعتقد اهل الظاهر ان الراحة والالم الاخرونين ضاتجان عن اسباب مادية لانهم على عن السباب مادية لانهم على حد تعبير اخوان الصفا الاسماعيليين،" لا يو مشون الا بظواهر الايات والاخبار، ولا يتفحصون عن حقائق اسرار كلام الله واسرار الاخبار النبوية "(٣)

اما المعالم الدينية كالعيد وليلة القدر والجمعة والسعي والحج والوقفة ومكة والحرم ودار الهجرة وبيت المقدس والمسجد الاقمى، فجميعها يأخذ عن ابــن

<sup>(</sup>١) ــ سورة الانتعام بالابية : ١٥٢ وسورة الاسراء،الابية : ٣٤٠

<sup>(</sup>٢) - منتهى الصدارك ،الجزء الاول ، ص ٣٠١ و ٣٠٢ ٠

<sup>(</sup>٣) ـ رسائل اخوان الصفا ،المجلد الثالث ،ص ٦٣ ،

الفارض معان ساطنية وتأويلات رمزية مرتبطة كلها بالمحبوبة الروحانية و فليفي قاعلا: (٨٠)

وعندي عيدي ،كل يوم أرى به
وكل الليالي ليلة القدر،ان دنت
وسعيي لها حج، به كل وقفـــة
واي بلاد الله طبت بها ،فمـسا
واي مكان ضمها حرم ، كــــدا
وما سكنته فهو بيت مقـــدسدس

جمال محیّاها بعین قریسرة

کما کل ایام اللقا یوم جمعة
علی بابها ،قد عادلت کل وقفة
اراها، وفي عینی حلت،غیر مکة
اری کل دار أوطنت دار هجـرة
بقرّة عینی فیه ،احشـای قـسرّت
وطیبی شری ارض علیها تمشسـت

فالحيد صار عنده يعني يوم المشاهدة الالهية وليسيوما معينا لمناسبة دينية ما وليلة القدر هي ليلة القرب" التي يظهر فيها قدر العباد بقربهم من حضصصرة ربهم لا ليلة مخصوصة متعينة في كل سنة مرة واحدة "(۱) والجمعة تعني كل يصوم يتم فيه اللقاء بل هو يوم الجمع اي يوم" شهود الحق بلا خلق "(٢) و والحصح و الحصم و السوجة الى الحق وهذا شبيه بقول الاسماعيلية في تأويل الحج على انه السفر مو السوجة الى الحق وهذا شبيه بقول الاسماعيلية في تأويل الحج على انه السفر مد الى ولي الله "(٣) والوقفة هي البلوغ الى جناب الحق المحموبة الالله "(٣) والوقفة هي البلوغ الى جناب الحق المحموبة الالهبية اي عالم الفيبهو الحرم هو المكان الذي ضم "مذاهر جمعية تلك المحضرة"(٤). ودار البجرة اشارة الى " الحضرة المحمدية "(٥) ،وبيت المقدس هو مسكن المحبوب الحق في العينو الاحشاء اي في الظاهر و الباطن، في الغيب والشهود ،في اللاعصوت والناسرت ، والمسجد الاقصى هو منزل الوصول بالمشاهدة ،لذا هو " كمين لروحانية جميع الارض " (١).

<sup>(</sup>١) - منتهى المدارك ،الجزء الاول ،ص ٣٤٢ ،

<sup>(</sup>٢) ـ مصطلحات الكاشاني ( بهامش شرح منطِزل السائرين ) ،ص ٩٥ ٠

<sup>(</sup>٣) … قواعد عقائد آل محمد ،ص ٥٩ ٠

<sup>(</sup>٤) - منتهى المدارك ،الجزء الاول ،ص ٣٤٣ ٠

<sup>(</sup>٥) ـ المرجع السابق ،ص ٣٤٤ ٠

<sup>(</sup>٦) ـ منتهى المدارك، الجزء الاول بص ٣٤٤ ٠

وهكذا نلاحظ كيفان جميع تلك المعالم الدينية الزمانية والمكانية تصور عنده ذات معان باطنية مجرّدة عن المكان والزمان ،بل تصير دون صلة تماما بمدلولاتها الزمانية والمكانية ،

وفي موضع آخر من التائية الكبرى يأتي ابن الفارض بابيان اخرى شبيهــة بالاولى يواول فيها بعض المعالم الدينيةوالاركان الاسلامية تأويلا باطنيا ،وهــي قوله :

وقلبي بيت فيه اسكن ،دونسه ومنها يميني ،فيّ ركن مقبّسل وحولي بالمعنى طوافي ،حقيقـة وفي حرم من باطني امن ظاهري ونفسى بصومي عن سواي ،تفرّدا

ظهور مفاتي عنه من حجبيتــي
ومن قبلتي ، للحكم ،في في قبلتي
وسعيي لوجهي من صفائي لمروتــي
ومن حوله يخشى تختك جيرتـــي
زكت ،وبغضل الفيض عني زكـــت

قفي هذه الابيات يرمز بالبيت الحرام الى القلب ويمينه ،اي الحجر الاسود ، "يتضمن معنى القدرة والقوة " (۱) وبالتالي يكون الطواف حول الذات،والسعي بين الصفا والمروة هو سعي الى الذات ايضا ، وهذا الحرم الباطني يسبب الامللسسان الظاهري ،فيصير الظاهر معبّرا عن الباطن ، اما الصوم ،فيوو المُوم عن سوى الذات ، والزكاة الافاضة على الاخرين من جواهر المعرفة اللدنية،

وهكذا اوّل ابن الفارض الحرم الشريف والصوم والزكاة الحرم مكان مكوّن من الحجارة والترابولا المصوم عو امساك عن الطعام اولاربط للزكاة بالمال المحلية عن العلات الفرق الباطنية ؟

والنتيجة التي يمكن المحتخلاصها هي ان ابن الفارض التقى مع الفرق المباطنية في النظرة الى ظواهر الدين،وهذا يدءو الى التفكير اكثر في مدى الترابط الوثيق بين التصوف والمعذاهب الباطنية التي كان لها الاثر الكبير فينقل التصوف من مرحلة الزهد العملي الى مرحلة التصوف الفلسفي النظري ،والذي تجلي بشكل بارز عضمصصد المتصوفة الذين اتوا في القرون المعاصرة والتالية لظهور مصالك التوحيد الباطنية في العالم الاسلامي وخاصة في بلاد فارس ومصر،

<sup>(</sup>۱) ـ منتهى المدارك،الجزَّ الثاني ،ص٢٦٠

#### الغمل العاشير

#### رمزية الامكنة في شعر ابن الفارض -------

مما يلغت نظر المتفحص في ديوان ابن الفارض اكثاره من ذكر الامكنـــــة وتسميتها في كثير من القصائد ، وهو ينحو بذلك ،على الظاهر ،منحى الشعــــرا، الجاهليين الذين كانوا يذكرون في قصائدهم الكثير من الامكنة والبلاد، وعند ابن الفارض تمتاز قمائده ذات النفحة الحجازية بهذه الميزة بشكل بارز ، وللوهلــــة الاولى ،يبدو لقارى، الديوان ان الشاعر يتأسى بأسلافه من شعرا، الحجاز فــــــي الاكثار من ذكر الامكنة ،ولكن ساعان ما يبدو ،بعد التأمل والتدقيق، ان عنالــــك قمدا آخر لدى الشاعر من ذكر هذه الامكنة خاصة عندما يصل الى البيت القائل: (٣٠) افردت عنهم بالشآم ،بعيد ذا ك الالتئام ،وخيموا بغداذا

فيتذكر الباحث التراجم التي تناولت حياة ابن الفارض وسيرته ،ويلاحظ ان شاعرنا لم يذعب اثناء حياته الى الشام ، فكيف يقول عن خفسه انه افرد بالشام ؟ والاكثر غرابة ان شارحا لديوان ابن الفارض كعبد الفنى التابلسي يمل الى هذا البيللي ويشرحه دون ان تلفت نظره الحقيقة التاريخية التي تنفى دخول الشاعر الشام ،فنراه يقول بكل بساطة : " ٠٠٠ وقوله بالشام ،اي حمل له ذلك بسبب دخوله ارض الشام ومفارقته مصر ، " (1) مع العلم ان ابن الفارض لم يدخل تلك الارض .

هنا يبدأ التساوئل: لماذا قال ابن الفارض انه افرد بالشام مع انه لــــم يذهب اليها؟ اليس من الممكن ان تكون الشام رمزا لحقيقة عرفانية اراد الشاعص، كمادته ،ان يضسها في قالب الرمز والاشارة دون التصريح بالعبارة ؟ قد لا يجــــد الباحث تحليلا للبيت المشار اليه سوى ذلك ،

<sup>(</sup>۱) ـ شرح ديوان ابن القارض ، الجزء الاول ،ص ١٢٧٠

فالشام بالنسبة لبغداد تقع في الجهة الغربية ،في حين أن بغداد تقع في شرق الشام ، فهل ارادبالشام مغرب الاجساد وببغداد مشرق الارواح ومطلعها ؟ ليو عدنا الى الشيخ شهاب الدين السهروردي المقتول المعاصر لابن الفارض لوجدنياه قد الفرسلة تحت عنوان " الغربة الفربية " (1) وكان يعنى بذلك " عاليله الهيولي الذي هو بمثابة لبس الظلام بالنسبة الى العالم العلوي ، " (٢) فهيذا يدل على أن الغرب رمز الى العالم الظلماني في مقابل العالم النوراني اليذي يرمز الشرق اليه ، فبناء على ذلك بلم لا تكون الشام عند ابن الفارض رمزا الي العالم الإواح؟

من هذا المنطلق يشرع الباحث في النظر الىالامكنة المذكورة في ديوان ابن الفارض نظرة جديدة يبحث فيها عما ترمز اليه تلك الامكنة من الحقائق العرفانيــة، بدل الاكتفاء باءتبارها اسماء لبلاد ارضية ذكرها الشاعر تأسيا بشعراء الجاهلية،

وبالرغم من ان الامكنة في شعر ابن الفارض قد تحمل رموزا عرفانية فانصلت من الصعب حمل ذلك على جميع اسماء الامكنة الموجودة في الديوزان وفكما صلحار واضحا وانحا وانحا وانحا وانحا النام في البيت الذي ذكر سابقا ذات دلالة رمزية وفان اسماء اخصلو لوديان الحجاز قد لا تكون رموزا وبل هي عبارة عن تذكر ابن الفارض لتلك الوديان التي حصلت له فيها فتوحاته الفيبية وكان وحتى الرمق الاخير من حياته ودائلهم الدرق اليها ولذا ولا يمكن في هذا الفصل سوى انتقاء وعن الابيات التي يذكر فيها الامكنة وتأويلها تأويلا رمزيا لا يدخل في اطار التأويلات الشطحية التي لا يقبلهما المنطق و

<sup>(</sup>١) ـ توجد هذه الرسالة ضمن المجموعة الثانية من مصنفات شيخ الاشراق ،ى:٢٧٤-٢٩٧٠

<sup>(</sup>٢) ـ الغربة الغربية ( ضمن المجموعة الثانية من مصنفات شيخ الاشراق ) ص: ٢٧٦٠

فمثلا ،من الواضح ان مكة وبيت المقدس والمسجد الاقصى وطيبة رموز في قوله : (٨٠)

واي بلاد الله حلت بها ،فمــا اراعا ،وفي عيني حلت ،غير مكـة ... وما سكنته فهو بيت مقـــدس بقرة عيني فيه ،احشاي قــــرت ومسجدي الاقصى مساحب بردهـــا وطيبى شرى ارض عليها تعشـــت

فمكة هنا رمز الى كل موطن حلّ الحق فيه ،فاذا حل في قلب الموامن فالقلملليكون عندئذ مكة ، ومثا، ذلك بيت المقدد، والمسجد الاقصى ولميبة ، وهنا تجللره الاشارة الى ان مكة اتخذت في شعر ابن الفارض مكانة خاصة ،فعلاوة على اظهاره الشوق الدائم الميها ،فهي عنده مركز الفتوحات الغيبية وموطن الحب الالهي ،بلل عي جنته لقوله مخاطبا اياها : (١٧٨)

يا جنة فارقتها النفس مكرهة لولا التاسي بدار الخلد مت اسى ومما يو ًكد الدلالة الرمزية لاماكن مكة في شعر ⊦بن الفارض ،ايراده هذه الامكنـة في التائية الكبرى موضحا ، بنفسه ،دلالتها الرمزية ، فهو يقول : (٨٨)

> وقلبي بيت فيه اسكن ،دونه ظهور صفاتي عنه من حجبيت يو ومنها يمينى ،في ركن مقبل ومن قبلتي ،للحكم ،في في قبلتي وحولي بالمعنى طوافى،حقيقة وسعيى لوجهي من صفائي لمروتي وفي حرم من باطنى امنظاهري ومن حوله يخشى تخطف جيرت ي

فهو يصرح ان البيت العتيق رمز للقلب ،وفي القلب يمين وركن ،والمفا والمروة موجودان في ذات العارف ،والحرم عو الباطن • وهكذا تصير مكة مع اقسامهاالمختلفة اشارة الى حقائق روحانية للا ربط لها بالامكنة الترابية الا من جهة المماثلة ومن الامكنة الرمزية الاخرى في شسر ابن الفارض ما ورد في قوله في القصيدة الدالية : (١٣٣) •

آه لو يسمح الزمان بعللود فعسى ان تعود لى اعيلدي قسما بالدليم والركن والاسلستار والمروتين مسعى العبلد وطلال الجناب والحجر والميسلواب والمستجاب للقصلاد

فغي البيتين الاخورين يذكر بالتسلسل العطيم والركن والاستار والمروتين شم الجناب والحجر والميزاب واخيرا المستجاب ،فهذا الترتيب للامكنة المذكورة له دلالة فــي منتهى الاهمية ، فالعطيم " هو ما بين الكعبة وما بين زمزم والمقام " <sup>(۱)</sup> والركن والاستار هما داخل الحرم الشريف ،بينما المروتان هما جبلا المعروة والمحفا بمكة ، اما الجناب فهو اسم لهفاب في مكة ،والحجر والميزاب هما داخل الحرم الشريف ،

بناء على ذلك يكون الترتيب على هذا النحو يُ موضع بمكة خارج الحرم شـــم داخل الحرم ثم خارج مكة ثم داخل الحرم واخيرا عود الى بدء الى موضع بمكــــة، وكأن هذا المسير المكانى يشكل خطا دائريا يرمز الى دائرة سلوك العارفين ،

وقد يكون ابتداو المحطيم رمزا الى حطام الدنيا الوعنده يكون مبدأ السلوك بالانعتاق عنه للركون الى استار الحق في مقام الركن والاستار حتى يمل السلسوك المروتين اللتين يمفهما ب " مسعى العباد " اشارة الى المجاهدة في السلسوك فاذا وصل السائك الى هذا المقام يبدأ بقوس الصعود من الجناب اي الحضرة الينتقل الى المحر والميزاب اي حجر العقل وميزاب الرحمة (٢) عندئذ يمل السالك السلسى المستجاب اي المقام الذي يستجاب فيه ما اراد من هذا السلوك الدائري والملاحظ عو مدى ابداع ابن الفارض في المطابقة بين رمزية الامكنة من حيث مواقعها مسبن جهة واسماو هما التي تدل لفة على احوال كل مقام للاعتام وبعبارة اخرى كل مكان رميزي.

<sup>(</sup>١) \_ الروض المعطار في خبر الاقطار ،ص ١٩٥٠

<sup>(</sup>٢) ـ شرح ديوان ابن الفارض ، الجزء الشاني ،ص: ٩٩٠

ثم ان ابن الفارض قد يذكر مكة وامكنتها بصورة متدرجة من الاعم الى الاخسس كتدرجه من مكة الى الممقام ثم البيت الحرام في قوله : (١٢٥) قسما بمكة والمقام ومن اتى الــــــبيت الحرام ملبيا سياحا

فهذه الامكنة الثلاثة قد تصور في ثلاثة دوائر كل منها داخل الاخر ، ولما كانسست مكة ترمز الى القلب ،كما تمت الاشارة الى ذلك سابقا ،فالمقام هو الفؤاد والبيست الحرام يكون الحر الذي يحرم دخوله على الاغيار ، وهذا يعني ان هذه الامكنسسة الثلاثة انما هي اشارة الى مكامن العلم اللدنى لدى العارف التي تتدرج من علم الى خاص حتى تنتهي الىالاخص ،

وحاصل القول ،قد تكون مثل هذه التأويلات غير مقبولة لدى بعض الباحثيـــن وربما لدى اكثرهم ،غير ان تطابق القرينة المكانية بالقرينة المعنوية على البحو الذي تمت ابانته ،لا بد ان يجعل الباحث يفكر مليا قبل المحكم بالرفض او القبــول، ومجرد الوقوف امام هذه الاستنتاجات للتفكر والتأمل دليل على امكانية وجود شيء من الصواب فيها ،

<sup>(</sup>١) شرح ديوان ابن الفارض ،الجزَّ الثاني ،ص: ٩٧٠

### الفصل الحادي عشمير

# الجمع بين المتناقضات

يمكن اعتبار ابن الغارض بانه صاحب هذهب "الوحدة الكلية " اولا يجـــب اعتباره صاحب مذهب في الاتحاد - لان الاتحاد يقضي بوجود شيئين يتحدان المـــا الوحدة فيي حالة داتية لا وجود للاثنينية فيها - وفي الاتحاد لا بد من وجـــود الاثنينية حتى يتحقق ذلك الاتحاد - ثم انه لا بد ان يتم الاتحاد في زمان لانــه حالة فعلية اوالوحدة لا تتم في زمان ابل هي حالة سرمدية كائنة في "الزمن الفرد" على حد تعبير ابن الفارض، وهذه الوحدة الفارضية مقترنة بالكلية الانها وحــدة الكل الحق اوهذا ما عبر عنه شاعرنا في الخمرية بقوله : "وقد وقع التفريـــق والحكل واحد ، "(٢)

يشير قول ابن الفارض المشار اليه في الخمرية على وجود تفريق في حيـــن ان الكل واحد ، فما هو المقصود من ذلك ؟

ان المتتبع لافكار ابن الفارض في ديوانه يلاحظ انه كثيرا ما يجمع الاضداد والمتناقضات معا وكأنه يرمي من وراء ذلك الى حقيقة عرفانية يريد الاشارة اليها، فالحقيقة ان شاعرنا الصوفي قد وصل الى مرتبة في عرفانه ادت به "للنظر اللليان الذات الالهية بعين الوحدة ،والنظر الى الاشياء الصادرة عن هذه الذات بعيللم التغرقة ، "(") وهذا يم دي الى الاعتقاد بالكثرة في الوحدة ، فابن الفارض لللسلم ينف وجود الاشياء الكثيرة الوجودية المتفادة في كثير من وجوعها ،ولكن في الوقت نفسه لا ينغى هذه الوحدة ، وسبب ذلك ان رواية الفيرية والكثرة في الوجود تظهر لعين الوهم والخيال ، اما عين الحقيقة ، فلا شرى سوى وحدة كلية مطلقة حتى ملك خلال الكثرات والافداد ، وهذا ما مثل له بعض الحكماء بالنقطة والدائرة المتولدة من حركة النقطة بسرعة ، فالنقطة اذا تحركت بشكل دائري وبسرعة رأتها العيليات

<sup>(</sup>۱) - ديوان اسن الغارش ،ص:۱۱۱۰

<sup>(</sup>٢) … المرجع السابق ،ص١٤٢٠

<sup>(</sup>٣) ـ اسن الغارض والحب الالبهي ،ص :٢٧٨٠

دائرة ،في حين ان تلك الرواية وهمية ، فالدائرة لا وجود لها ،بل الوجود نقطــة واحدة لا تكثر فيها ، <sup>(۱)</sup> والاشكال هي الصورة الوهمية والحقيقة هي النقطة الاولى،

ولأن ابن الفارض شاعر ، فلم يعبر عن فكرته هذه على طريقة الفلاسفة ، بـــل وضعها في قالب شعري ، فتحولت بذلك العبارات الى الاشارات لا تدرك الا بعد التأمل العميق فيها ، ففي الامشال الاربعة التي يذكرها في التائية الكبرى عن مقامات السروجي والمرآة وترجيع الموت والروايا والمنامات (۱) يريد اشبات وحدة المظاهر في الوجود ، وفي الامشال التي يأتي بها عن الفحك والبكاء وفنا ، الطيور وسيسر الابل في المحراء وقتان الجيوش وصيد الاسماك (۱) يريد التعبير عن وحدة الافعال ولذا يختم هذه الامثال بقوله : (۱۱۲)

وكل الذي شاهدته فعل واحد بمفرده الكن بحجب الاكنــــة ويعبر عن وحدة الزمان في قوله : (١١١)

وفي الزمن الفرد اعتبر تلق كل ما بدا لك ،لا في مده مستظيلة وبالرغم من هذه الوحدة المظهرية والفعلية والزمنية ،فالتفريق كائنوالاضداد قائمة لا محالة ، وقد عبر عن هذا التفريق الوجودي الكائن في الوحدة الكلية عن طريسق الاضداد والنقائن في شعره ،ولكن مع جعلها منسجمة فيما بينها بلمتوحدة ،ولذا قال:

ولا ضد في الكونين،والخلق ما شرى بهم للتساوي من تفاوت خلقتي وعذا التصريح بعدم وجود شد في الكونين قاله بعد جمعه للنقاشي متمثلة فــــي " الفوق والتحت " وذلك في قوله :(٩٠)

ومن كان فوق التحت والفوق تحته الى وجهه الهادي عنت كل وجهة وكأنه يريد من هذا الخلط فيما بين الفوق والتحت نفى الفوقية والتحتية ليقول بعدها : " لا ضد في الكونين "،

<sup>(</sup>۱) ـ شرح كلشن راز ،ص: ۱۹۰

<sup>(</sup>٢) ـ ديوان ابن الغارض ،ص: ١٠٨٠

<sup>(</sup>٣) ـ المرجع السَابق ص :١١٠ - ١١١ •

واجتماع الاشداد عند الفلاسفة مستحيل " فالشدان صفتان وجوديتان يتعاقبان في موضع واحد يستحيل اجتماعهما كالسواد والبياض و (۱) ولكنها تجتمع عند ابن الفارض وهذا الاجتماع يكون في الذات الكلية ،وفي ذلك حكمة غيبية لا تدركها افهام الانــام وهذا ما عبر عنه في قوله :(۱۱۰)

تجمعت الاضداد فيها لحكمصصة فأشكالها تبدو على كل هيئسة صوامت تبدي النطق وهي سواكلن تحرك ،تهدى النور ،غير ضوية وبذلك يكون قد جمع المحمت مع النطق والسكون مع الحركة والنور مع الطلمة ،وجميعها اضداد،

ومن الابيات الاخرى التي يجمع فيها بين النقائض ويساوي فيما بينها قوله: (٢٧) فوصلى قطعى ،واقترابي تباعدي وودى عدى ،وانتهائي بدا "تحديث فالوصل الذي عو ضد القطع صارا عند ابن الفارض شيشا واحدا ،وكذلك الاقتراب والتباعد والود والانتها والابتدا ؛ فهذا التساوي فيما بين الاضداد يقضى بانتفحما الضدية وتحقق " لا ضد في الكونين " و " الكل واحد" ،

ونتيجة لذلك لا يلزم لكل فعل ان يأتي بنتائجه الطبيعية المنطقية ، ففعــل البدو يقتضي الطهور ،والاحتجاب يسبق الاختفاء ،ولكن ذلك يختلط عند ابن الفارض فيقول : (٧٠)

بدت باحتجاب واختفت بعظاهر على صبغ التلوين في كل برزة وعذا البيت الاخير يدل على ان النقائض والاضداد تنتفي في الحق ،او بعبارة اخرى في الكل بلأن من خصائص الحق ان يحتجب اذا ظهر ويظهر اذا احتجب •

وعكذا نرى ان ابن الفارض قد استعمل اسلوبا بديعا للتعبير عن فكرة عرفانية جمع فيه بين الجمال الشعري والحكمة الصوفية ،دون ان يفلب واحدا على الآخر،

<sup>(</sup>١) - تعريفات الجرجاني ،ص: ١٤٢٠

ملحـــــق

## نظرة جديدة الى القصيدة الفائيّة

نظر الشارحون لشعر ابن الفارض والباحثون في تصوفه الى القصيدة الفائيّة حتى الآن ضمن سياق نظرتهم الى سائر الديوان ، أي أنها قصيدة في الحب الالهسي مثل جميع قصائد الشاءر ، الا أن مراجعة دقيقة للقصيدة المذكورة قد تبدّل المفهوم السائد حتى الآن ،

تبدأ القصيدة بالبيت المشهور : ( ١٥١ ) قلبي يحدّثني سأنك متلفــــي روحي فداك عرفت أم لم تعـــرف

فالتفكر في مضمون هذا البيت ، وخاصة القسم الأخير منه ، يجعل الباحـــث المحدقق يقف مدهوشا ومتسائلا : كيف يمكن أن يقول ابن الفارض للحق العليـــم : " عرفت أم لم تعرف " ؟ هل يمكن أن يحتجب شي وعن علم الله جلّ جلاله ؟ هل مــن الممكن أن يكون هنالك أمر قد لا يحرفه الباري تعالى ؟ أسئلة لا بدّ من الوقــوف عندها ، وقد تكون المدخل لتكوين النظرة الجديدة الى القصيدة الفائية .

من الواضح أن شرّاح ديوان ابن الفارض لم يكن بوسعهم الممرور على بيللت القصيدة الفائية الأول مرور الكرام • والدليل على ذلك أن عبد الفني النابلسي و و أحد شرّاح الديوان ، قد كتب رسالة بهذا الفصوص قبل شرحه للديوان سمّاهلا "النظر المشرّف في معنى عرفت أم لم تعرف " (1) • وبالرغم من ذلك بقي الالتباس يلف تطيلاتهم وتأويلاتهم للقول المشاراليه •

فالبوريني مثلا ، لم يجد حلاً لمذلك سوى القول " أن كلام الشيخ رحمه اللـــه ليس منزلا بأسره على قانون الحقيقة ، فكثيرا ما ترى فيه ما لا يصلح للمجــاز ،

<sup>(</sup>١) -- شرح ديوان ابن الشارض، الجزء الآول، ص ١٩٠٠

ألا شرى الى قوله :

أهواه مهفهفا ثقيل الســردف كالبدر يجلّ حسنه عن وصــســف والى قوله :

ما أحسن ما بتنا معا في برد الالاصق خدّه اعتناقا فــــدّي " (١)

وجواب البوريني يكون في القول له أنه قد تكون الأمثلة التي ذكرهـا لا تصلح للمجاز حقا ، غير أن مطلع الفائية ليس من باب البيتين اللذين أشــار البيهما ، فالبيتان المذكوران هما من دوبيتات الشاعر ، وقد تكون على غيـــرن المجاز ، أما الفائية ، فهي قصيدة عرفانية دون أدنى شكّ ، ولا يمكن أن يكـرن الشاعر قد بدأ قصيدته العرفانية بمطلع يناقض مسير القصيدة بكاملها ، عـلاوة على ذلك ، لم لم يستشهد البوريني ببيت واحد على الأقل من القصائد ، واقتصر ذلك على بيتين من الدوبيتات ، هل عجز عن الحصول على بيت في القصائد يدعــم

أما تأويل النابلسي فأشبه بالطلسمات، بل مناقض للمسلمات العرفانية ، فضراه يقول: " وقوله : عرفت أم لم تعرف، يعني عرفت أنك متلفى بظهورك فلي مورتي بعد زوال الانسان الموهوم الذي هو أنا ، أم لم تعرف ذلك ، لأنه في هذه المرتبة مرتبة الشهادة والظهور والآفرية والتنزل قد يعرف وقد لا يعرف، وقلد يقدر وقد لا يعرف ، وقلد

من البديبهي أن النابلسي يدور حول الموضوع ويواول بقصد ايجاد الحـــل دون جدوى ، فما من عارفين يختلفان في أن الحق عالم وقادر في ظهوره كما فــي بدارنه ، والنابلسي يقلب هذه العقيدة العامة رأسا على عقب ،

علاوة على البيت الأول ، هنالك البيت الثلاثون الذي قد يشكل فهمه علملى الباحثين والشارحين ، فابن الفارض يقول : ( ١٥٣ )

 <sup>(</sup>i) -- شرح ديوان ابن الفارض ، الجزّ الأول ، ص ص ٢٠٣ و ٢٠٤ ٠

<sup>(</sup>٢) ـ السرجع السابق ، ص ١٩٠ ٠

وهواه ، وهو اليَّتي ، وكفى بــه قسما ، أكاد أجلُّه كالمصحـــــف

وهذا البيت أيضًا من أبيات الفائيّة التي يجب التوقف عندها • فلو كـــان المحبوب المعني في القصيدة هو الله الحق ، فكيف يمكن لابن الفارض أن يجعلـــه كالمصحف ؟ هل المصحف أعظم من الله ليجلّ عذا مثل ذاك ؟

لكي يتخلص المسرّاح من هذه الورطة أهاد كل من البوريني والناجلســـــي فمير الها بح في " أجلّه " الى الهوى (١) ، فكانت المقارنة بذلك بين الهـــوى والمصحف وليس بين الله والمصحف ، غير أن الواضح من سياق البيت ومضمون الأبيات السابقة واللاحقة هو أن ضمير الها ً يعود الى المحبوب الذي يقصده الشاعـــر ، والواو في مطلع البيت للقسم والها ً المتطلة بـ " هوى " تعود الى المحبـــوب

ينتج من هذا أنه لا بدّ من الاقرار بمسألتين : فاما أن يكون المصحصف في نظر ابن الفارض أعظم من محبوبه الحق الكلّي ، أو أن يكون الكلام عن أحصد غير الله عز وجلّ ، من الأكيد أن الاحتمال الأول ساقط ، لأن ابن الفارض ، وهصو سلطان العاشقين ، لا يمكن أن يفضل شيئا على محبوبه ، بل لا يمكن أن يساوي بسه شيئا أر أحدا ، فلا يبقى اذا سوى الاحتمال الثاني ، أي أن المحبوب المقصصود في القصيدة ليس الحق كما هو في سائر القصائد ، فمن هو اذا ؟

انه الرسول محمد النبي العربي ، وليس الحقيقة المحمدية التي أراد الشرّاح من خلالها التخلص من المأزق الذي وقعوا فيه ، فلو اعتبرنا المقصود في بعلل أبيات القصيدة هو الحقيقة المحمدية لوقعنا في مشكلة البيت الأول ، لأن الحقيقة المحمدية ، وهي العقل الأول في عرف الفلاسفة ، لا يمكن أن لا تعرف ، فهي العقلل الكثي العالم ، كيف يمكننا القول بأن الحقيقة المحمدية وهي " المذات محمدية التعين الأول ، فلم الأسماء الحسني كلّها وهو الاسم الأعظم " (٢) ، يمكن أن لا

<sup>(</sup>١) - شرح ديوان ابن الفارش ، الجزَّ الأول ، ص ص ٢٠٣ و ٢٠٤ ،

<sup>(</sup>٢) ـ مصطلحات الكاشاشي ، ( بهامش شرح منازل السائرين ) ، ص ١٠٥٠ ٠

تعرف شيئا ما ؟ فأين يصير اسم " العليم " مثلا ،وهو من جملة اسماء الله الحسنى؟،

وتجدر الاشارة هنا الى ان شارحا كالنابلسي حاول الخروج من مأزق القصيدة

المذكورة بالتركيز على الحقيقة المحمدية كلما واجه احراجا في نسبة بيت ما فــي

القصيدة الىالله الحق ، فمثلا ،في شرحه للبيت ؛ (١٥٤)،

فالعين شهوى صورة الحسن التي روحى بها تصبو الى معنى خفى يقول : " قوله صورة الحسن كناية عن الحقيقة المحمدية التي هي مجلى المحبوب الحقيقي ومظهر جماله الذاتي ، "(١) ويتعدى ذلك ليناقض الرواية التاريخية عندما بشرح البيت المشهور :(١٤٤)

وعلى تفنن واصفية بحسنه يفني الزمان وفيه ما لم يوصف

فيقول: " المعنى ان هذا المحبوب الحقيقي لو اتى الواصفون له بأنواع الفنون في وصف حسنه وجماله تذهب الدنيا وتنقض وقد بقي من ذلك الحسن والجمال امور لم توصف ولم تذكر ، ولا شك في ذلك فان اول مخلوق قبل كل شيء هو الحقيقة المحمدية ، "(1) بينما تصرح كتب التراجم ان هذا البيت قيل في النبي المصطفى محمد بن عبـــــد الله وليس الحقيقة المحمدية ، فيذكر ابن العماد ان ابن الفارض عندما نظم البيت المشار البيه " فرح شديدا وقال : لم يمدح صلى الله عليه وسلم بعثله ،"(1) ويذكر البورينى الرواية بمورة مختلفة بعض الثيء اذ يقول بعد شرحه للبيت : " لقد بلفني ممن اثق به ان الشيخ رضى الله عنه قال : لو لم يكن لي بمدح الرسول على الله عليه وسلم سوى هذا البيت لكفى ، فدل ذلك على انه قصد به مدحه على الله عليه وسلم سوى هذا البيت لكفى ، فدل ذلك على انه قصد به مدحه على الله عليه وسلم ، و الروايتان تعتبران مستندا تاريخيا يدل على ان الفائية قيلت فـــــي النبي محمد ، فلا يمكن ان يكون هائه قيل فقط في ومفالروول دون سائـــــــ

<sup>(</sup>۱) ـ شرح ديوان ابن الفارض الحجزَّ الاول اص ٢١٠٠٠

<sup>(</sup>٣) ـ المرجع السابق ،ص ٢٠٩ ٠

<sup>(</sup>٣) - شذرات الذهب المجلد الخامس من ١٥٣٠

<sup>(</sup>٤) ـ شرح ديوان ابن الفارض ،الجزَّالاول ، ص ٢٠٩ ٠

. –

القميدة ،لانها استمرار للافكار الواردة في الابيات السابقة عليها ، وبعـــــــن الناس قد ذهب الى ابعد من هذا ،وذلك عندما نرى ابن العماد يقول ان " بعض الناس يقول باطن كلامه كله مدح فيه صلى الله عليه وسلّم " غير انه يستدرك ذلك قائــــللا ان " غالب كلامه لا يصلح ان يراد به ذلك "(۱).

الا ان النابلسي ،وبالرغم من جميع محاولاته ،لا يجد مفرّا من الاقرار في موضع من الشرح بان مقصود الشاعر من بيتين في القصيدة كان الشخص المحمدي الانساني ، ففي شرح البيتين : (١٥٣و ١٥٤)

لو اسمعوا يعقوب ذكر ملاحـة في وجهه نسي الجمال اليوسفـي او لو رآه عائدا ايوب فــي سنة الكرى قدما من البلوى شفي

يقول الشارح المذكور : " قوله : اسمعوا بيعني الناس المطلعين في ذلك الزمـان الاول على تجلي الوجه الرباني في الشخص المحمدي الانساني "<sup>٢)</sup> ،

عنا يجب الامساك بعبارة النابلسي عذه لفيهم القصيدة بكاملها وفعد الانسان وعند ابن الفارض وكان تجلى الوجه الرباني و وبعبارة اخرى وان محمد اليس بشرا رسولا وبل مظهرا البهيا وفهو ليس الله ولكنه مظهر تجليه ووبذليك يكون مقام محمد وطبقا لهذا المفهوم وقريبا من مقام القرآن بل مساويا له وفالله تجلى في الكتاب المامت اي فالله تجلى في الكتاب المامت اي القرآن وعندئذ يمكن للباحث ان يدرك جيّد الدون ان يقع في الالتباس قول المسارض والفارض والفارض والكارض والفارض والفارض والفارض والفارض والمناب الفارض والمناب الفارض والله والناب الفارض والله والله والله والله والمناب الفارض والله وال

وهواه وهو اليتي ،وكفي بــه قسما ،اكاد اجله كالمصحــف

<sup>(</sup>١)- شدرات الذعب، المجلد الخامس، ص١٥٣٠

<sup>(</sup>٢) - شرح ديوان ابن الفارض ، الجزء الاول ،ص ٢٠٧ ٠

كما يضهم قوله في مطلع القصيدة : " عرفت ام لم تعرف " على ان محمد بن عبد الله يعرف كل شيءمن جهة لاهوتيته ،وقد لا يعرف عندما يكون في حالته النساسوتية ، فمشارق الوحي ومطالع الالهام يكونون اصحاب حالتين : واحدة لاعوتية وافرى ضاسوتية ، امسسالحق ، فهو لاهوت في مطلق الاحوال ،اي عليما دون ان يخقطع عذا العلم عنه ابدا،

ان كل ما ذكر قد يكون كافيا لاثبات ان الفائية قصيدة نظمها ابن الفـــارض في التعبير عن حبّه للنبي العربي ، غير انه لا بدّ من التوقف عند بعض الاشـــارات في القصيدة التي من شأنها ان تدعم ما تمّ توضيحه ، يقول الشاعر في القصيــــدة المذكورة : (١٥٢)

ولقد أقول لمن تحرّش بالهبوى عرّضت نفسك للبلا ،فاستهبدف انت النقتيل باي من احببته فاختر لنفسك في الهوي من تصطفي

فعبارة " من تصطفى " مركبة من اسم موصول وفعل الاصطفاء في صيفته المضارعــة ، وهذا التركيب يمكن تبديله الى تركيب آخر دون ان تفقد العبارة معناها ،وهــذا التبديل يكون الى صيفة اسم المفعول من مصدر الاعطفاء اي " مصطفى " ، فيمكــن اعادة تركيب البيت الشاني ليصير أن الشاعر يقول لمن يريد أن يهوى : انك قتيل في سبيل الحب بأي من أحببت ، لذا اختر المصطفى في حبّك ، وكأن ذلك اشارة الــى النبي محمد الملقب بالمصطفى .

علاوة على ذلك فهو يقول: (١٥٤)

يا اخت سعد من حبيبي جئتني برسالة ادّيشها بتلطــف

ففي قوله " اخت سعد " يريد الممنسوب الى قبيلة سعد ، وقد وضّح البوريني ذلك اذ قال : " اعلم انه يقال يا اخا بني فلان ويراد يا من عو منسوب الى تلك القبيلة ،، فقوله : يا اخت سعد ،يعني يا من عي من قبيلة سعد "<sup>(۱)</sup> ، والمعروف ان الرســول

<sup>(</sup>١)- شرح ديوان ابن الفارض ،الجزء الاول ،ص ٢١١ ٠

استرضع في بني سعد ، كما ان ابن الفارض سعدي في النسب ، فلماذا اشار ابـــن الفارض الى المنسوبين لقبيلة سند في هذه القصيدة بالذات ،وهو الموضع الوحيـــد في الديوان الذي يرد فيه اسم القبيلة هذه ؟

ثم ان ابن الفارض يذكر " الوقوف " مرّتين في القصيدة الفائية ، الاولىي في قوله : (١٥٢)

وبما جرى في موقف التوديع من الم النوى ،شاعدت عول الموقف و الاخرى في قوله : (١٥٣)

لو قال شيها : قف على جمر الفضاء لوقفت ممتثلا ولم اتوقـــف

قد يمكن الوصول من عاتين الاشارتين الى ان القصيدة قد تكون قيلت اثناء الجه ، وبالتحديد يوم وقفة عرفة قبل انتهاء الحج، اي قبل توديع الحج ،فيكون الوقوف في عرفة موقف شوديع بحق ، وهذا الوقوف ،خاصة ان كان في صيف الحجاز الحار ، ليس مستفربا أن شبه بالوقوف على جمر الفضا ، وبالنتيجة يكون الشاعر ،كعادت قد أشار الى الزمان الذي نظمت فيه القصيدة موضحا احواله آنذاك ،ولكن باشارة خفية ،وهو الاسلوب الاشاري الذي اعتمده الشاعر كثيرا في قصائده ،

ومما يدعم ذلك، الاحتمال القريب من البقين من ان القصيدة الفائية قــد نظمت في الحجاز ، فمن عادة ابن الفارض ان يذكر شوقه الى الحجاز في قصائـــده التي نظمها بعد تركه تلك البلاد ،غير ان هذا الشوق الى الحجاز لا يو ، ابدا في القصيدة المشار اليها مما يدل على انه كان هناك ، وفي اجواء الحج هذه ،وخاصـة يوم الوقوف علىعرفة ، ليس مستغربا ان يتذكر ابن الفارض النبي الحبيب ،فينظم في حبّه تلك القصيدة الفزلية الفرّاء .

و اللافت للنظر هو انه لا يمكن استخلاص عقيدة ابن الفارض بالنسبة للرسول من خلال الفائية ، لانه يقتصر فيها الكلام على وصف احوال حبّه وشوقه للرسول الكريم، اما عقيدته في النبي محمد ، فيمكن استخلاصها من التائية ، وبعبارة اخرى ، ان

الفائية ليست قصيدة عقائدية بل هي قصيدة حبية بكل ما في هذه الكلمة منستى و في الفائية نرى بوضوح حبابن الفارض للرسول دون شجاوز الحب الى المسائللل الاعتقادية، والمقصود هو ان القصيدة المشار اليها تبيّن احاسيس ابن الفارض وحبه اكثر مما تبيّن مقام الرسول و

ولا يكتمل هذا القسم دون الرجوع الى النائية الكبرى لمعرفة مقام الرسول في عقيدة ابن الفارض الألك المقام الذي اظهر لاجله ذلك الحب العطيم الصحدي الكبرى من وجوهه حب العبد لخالقه ، فالنبي محمد عو " مهدي الهدى" (١) و "ارفع عارف "(١) ، غير ان ابن الفارض لا يقف عند هذا الحد الذي يوافلل عليه الجميع ،عواما كانوا ام خواصا ابل يتعداه ليعطي الرسول مقاما الهيلال علويا عرفانيا عو مقام " المفيض " (١) و هنا النقطلية التهديا الوقوف عندها ،

شم ان ابن الفارض يخصّص قسما من التائية الكبرى لوصف سبعة <sup>(ه)</sup> انبياء هم نرح وسليمان وابراهيم وموسى ويوسف وعيسى ومحمد ،وعن النبي يقول :(١٠٤)

وجاء بأسرار الجميع مفيضهـا علينا ، لهم ختما بجلى حين فترة وفي موضع آخر من التائلة يشير الى الرسول بقوله :(١١٥)

ولي من مفيض الجمع عند سلامصه عليّ بأو ادنى اشارة نسبصة ففي شرح البيت الاول يقول الفرغاني انه " لما جاء عذا المظهر الجامع لجميصع اجناس العالم وانواعه ،المسمى بمحمّد صلّى الله عليه وسلم خاتما لجميع عصوالاء

<sup>(</sup>۱) ـ ديوان ابن الفارض ، ص ۲۳ ،

<sup>(</sup>٢) ـ المرجع السابق ، ص ٧٥ ٠

<sup>(</sup>٣) ـ المرجع السابق اص ١٠٤ ٠

<sup>(</sup>٤) ـ ديوان ابن الفارض ، ص ١١٥ ٠

<sup>(</sup>٠) - يلاحظ ان ابنالفارنم اعتمد ذكر سبعة انبياء فقط لما لعدد سبعة من رمــوز عرفانية ٠

الانبياء والرسل واولى العزم ، من جهة نبواتهم ورسالاتهم لكونه جامعا بالسدات او بالذوق وبالشهود الشامل الجامع جميع العلوم والاسرار والايات ،ومغنييييي بالكتاب والشرغ الكاملين المغنيين بجمعيتهما واشتمالهما على جميع انسيسواع البيان والهداية الى اعلى مراتب الايمان والاحسان عن كل نبي ورسول واولى عزم ، وكل كتاب وشريعة مقيف الحكم ،وعن كل عداية مختمة بأثر اسم خفي او جلي افاع علينا اسرار جميع عوالاء الانبياء وآشارهم وآياتهم التي جمعها بحقيقته الجامعة اسرار الاوليين والاخرين معخصوص معجزاته العظيمة وآيته العميمة وهو القلسرآن الخاوي علوم السابقين واللاحقين مع اشارات والماعات من مقامه الاعلى الذي علو مقام الدني "(أ) ،

مدا يعني ان الحقائق والاسرار الالهية الفيبية المتي جاء بها الانبيلياء مفرقة، قد جاء بها جميعها النبي محمّد وافعاضها على السالمين، وعندما يعف ابنن الخارض الرسول بانه " مفيض الجمع " يكون قد بنظر الى الرسول من خلال منظاريلن، واحد اشراقي وآخر صوفي ،

فالمفيض عند الاشراقيين هو الحق الواحد " ويحصل الفيض دون انفصال جزء ما عن المفيض "(1) ، والرسول هو مفيض الجمع ، والجمع هو " شهود الاشياء بالله "(٣)، فكما شهد الرسول الاشياء بالله افاض هذه الخاصية على العالمين فشاهدوا همم ايضا الاشياء بالله ،ولكن عن طريق الفيض وليس عن طريق العطاء الان العطاء يقضي بنقصان في المعطى عند المعطي ، اما في المفيض فلا ينقص شيء عند المفيض لان لا انفصال في مبدأ الفيض ، ولو نظرنا الى المسألة بطريقة عكسية ،يكون الحاصل ان الوصول الى شهود الاشياء بالله لا يتم للسارف الا عن طريق الاستفاضة من النبي

<sup>(</sup>۱) ـ منتهى المدارك ،الجزء الثاني ،ص ١٣٨ و ١٣٩٠

<sup>(</sup>٢) \_ اصول الفلسفة الاشراقية، ص ١٧٢٠

<sup>(</sup>٣) ـ تعريفات الجرجاني ، ص ٨١ ٠

لا شك في ان كلام ابن الفارض هذا كان عن النبي محمد بن عبد الله ،وليسس عن الحقيقة المحمدية ،غير ان نظرته الى النبي محمد لا تختلف عن النظرة اللمس المحقيقة المحمدية ،وهذا يدل على ان الرسول العربي ،في معتقد ابن الفارض ، للمسير يكن بشرا رسولا ،بل هو العقل الاول المسير للكون والذي فانم الكون عنه ، وهلذا يحود بنا الى ما نقل ابن العماد عن الناس من ان باطن كلام ابن الفارض كله مدح في النبي محمد (١) ،فاذا تكلم ابن الفارض عن الحقيقة المحمدية ،وقد تكلم على ذلك كثيرا فيشعره فكأنه يتكلم عن النبي محمد ،والعكس صحيح ،لان نظرته اللملي

ويوضح عين القضاة الهمداني الفرق بين نظرة العوام الى النبي محمـــد وسرّة الخواص اليه في قوله (عترجما عن الفارسية): "رأى الظق من محمـــد صورة وجسما وشخصا ،وكان حضرته يبين للناظرين اليه بشريّة ، فقال تعالى (قلل انما اننا بشر مثلكم يوحى اليّ)، الى ان قال الناس (ما لهذا الرسول يأكـــل الطعام ويمشي في الاسواق) ، ولكن الله أظهره لاهل السميرة والحقيقة ،فشاعدوا حقيقته بالقلب والروح ، فقال بعضهم) اللهم اجعلنا من امة محمد ) وقال البعض الاخر (اللهم لا تحرمنا من صحبة محمد )،ونادى قوم آخرون (اللهم ارزقنا شفاعة محمد ) ، فلو اعتبروه في هذه الحالة وفي مقام الولاية عذا بشرا ،حتى لو سموه بشرا ،لكفروا ، فاقراً قوله تعالى (وقالوا أبشر يهدوننافكفروا) وكيف تفضل بشرا ،لكفروا ، فاقراً قوله تعالى (وقالوا أبشر يهدوننافكفروا)

ان كلام عين القضاة هذا يبيّن بوضوح اكثر المقصود من الخرق بين محمـــد الالهي للرسول عندما الالهي للرسول عندما خلام القصيدة الفائية .

#### xxxxxxxxxxxxxxxx

#### xxxxxxxxxxxx

<sup>(</sup>١) ـ شذرات الذهب ،المجلد النامس ، ص ١٥٣ .

<sup>(</sup>٢) — تمهيدات عين القضاة الهمداني ، ص ٢ و ٣ ٠

الخاتمــــة ==========

قد تكون احدى النتائج التي يصل اليها الباحث منخلال هذه الدراسة هي مدى الانسجام بين الشاعرية والتصوّف في شخص ابن الفارض وشعره ، فديوانه الذي يشمل عقائد ومبادى عرفانية قد تكون من اهم العقائد التي يقوم عليها التصوّف لا يمكن ان يحتبر كتابا في علم التصّوف ، بل هو شعر يعبّر عن احوال التصوّف وعن التجربة الموفيّة لدى شاعر هو ابن الفارض .

فشخصّية ابن الفارض ،كما تمّ تفصيل ذلك في الفصل الاول ،شخصية تجمع الشاعرية الى التموّف ، ولذا يحتار الباحث فيما اذا كان يجب تصنيفه ضمن المتصوفة أم الشعراء ،

علاوة على ذلك ، ان الاسلوب الذي اتبعه في التعبير عن عقائده الصوفية كان السوبا فذا ، اذ جمع جمال العبارة ولطف التعبير الى عمق الافكار ،فعار ديوانه منهلا عذبا لمن يتذوّق الشعر ،ومعدرا زاخرا باهم افكار التصوّف والعرفان كفكرة التبطي والمشاهدة والوحدة الكلية وتوحيد الحبه وما ذكره ابن الفارض فيلم هذا الباب لم يكن مماثلا لاقوال سائر المتصّوفة فيه ،وهنا تمثّاز لفته الموفيسة عن لفة سواه كابن عربي وعبد الكريم الجيلي ، فهذا الاخير ،وان حاول تقليسد شاعرنا في نظم القمائد العرفانية ، الا ان الفرق بين شعر الاثنين كان كفسرق الثرى من الثريّا ، وسبب ذلك الامتياز الذي اتعف به شعر ابن الفارض عن شعسسر الثر الصوفية ،حتى اعتبر منتهى الكمال في الشعر الصوفي ، هو ان شاعرنا لسم يخسر شاعريّته لاجل الفكرة الصوفية ، كما لم يضحيّ بالافكار الموفيّة في سبيسال الابقاء على الجمال الشعري ، فكان شعره كالميزان الذي يحمل الشعر والعرفسان

اما من خاحية المصطلح ،فقد امتاز ابن الفارض باختراع المصطلح المركب وهذا ما لا نجد له أثرا عند من تقدّمه من اعلالتصوّف ، لذلك كانت دراسة المصطلح

الصوفي التركب في شعر ابن الفارض دراسة لناحية هامة في شعره لم ينتبه اليهلل الباحثون بعد ، والمصافح المركب في حدّ ذاته يمثل مرحلة متطوّرة في اللفللسنة المصوفية ، اذ انه وسيلة جيدة للتعبير عن الافكار المجرّدة ،والفلسفة الاسلاميّلة كانت متقدمة في هذا المجال ،غير ان الفضل يعود الى ابن الفارض الذي اعطللل للتموف المصطلح المركب ، فأغنى التراث الموفي بعنص كان يفتقر اليه لعدة قرون ، وهكذا تكون دراسة اللغة الصوفية ومصطلحها في شعر ابن الفارض دراسلة للعربي ،

### 

- ـ ابن الشارض والحب الالهي للدكتور محمد مصطفى حلمي، دار المعارف بمصر،١٩٧١م٠
- سابن الفارض سلطان المساشقين للدكتور محمد مصطفى حلمي،القاعرة،١٣٨٢ه ـ ١٩٦٣ م٠
  - ـ احياء علوم الدين لابي حامد محمد بن محمدالغزالي ،(١ـ٤) ،دار المعرفــــة ، بيروت ( بدون تاريخ ) ·
    - الادب الصوفي في مصر في القرن السابع الهجري للدكتور علي صافي حسين ، دار المتارف بمصر ١٩٦٤،
  - ـ أربع رسائل اسماعيلية ،تحقيق عارف تامر ،طبعة ثانية منقحّة ،بيروت ،٩٧٨،م٠
  - أربعة كتب اسماعيلية ،عني بتمحيحها ر• شتروطمان ،المجمع العلمي ،غوتينفـن،
  - الاشارات والتنبيهات لابي عليّ ابن سينا مع شرح نصير الدين الطوسي، ( ١ ٤) ، تحقيق الدكتور سليمان دنيا ،دار المعارف بمصر ١٩٥٨٠ م،
  - اصول الفلسفة الاشراقية عند شهاب الدين السهروردي للدكتور محمد علي أبــي ريّان ،دار الطلبة العربه بيروت ، ١٩٦٩ م٠
    - اعداد سخن ميكويند لحسام الدين نقبائي ، فينا ،( بدونتاريخ)(بالفارسية)٠
- ـ الافتخار لابي يعقوب اسحاق الصجستاني ،تحقيق الدكتور مصطفى غالب ،دار الاندلس ، بيروت ١٩٨٠، م،
  - ۔ انجیل ہوجتا ہ
  - بدائع الزهور في وقائع الدّهور لمحمّد بن احمد بن أياس الحنفي عحقيق محمــد مصطفى عدليعة ثانية مصوّرة عن الدلبعة الاولى ، القاعرة ١٤٠٢،٥ مـ ١٦٨٢م٠
  - -التعرّف لمذهب اهل التصوّف لابي بكر محمّد الكلاباذي ،تحقيق محمد أمين النواوي ، الطبعة الاولى ،القاعرة،١٣٨٩ هـ - ١٩٦٩ م،
    - -- التعريفات لعلي بن عحمد الشريف الجرجاني ،مكتبة لبنان، بيروت ، ١٩٧٨ م٠
  - تصهيدات عين القضاة أبي المعالي عبد الله بن محمد الصيانجي الهمداني ،تحقيق الدكتور عفيف عسيران،جامعة طهران، طهران ،١٣٤١ه،٠٠٠ - ١٩٦٢م (بالفارسية)،

- \_ الجامع الصحيح لابي عبد الله محمّد بن اسماعيل البخاري ،(١ ٨) ،بولاق ١٢٩٦٠هـ٠
  - ـ حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة،لجلال الدين السيوطي ،القاهرة،١٣٢١، ٠
- حد حضارة المحكمة والمحكماء عبر العصور لسعيد حمود ملاعب ( ٢٠١ ) ،بيروت ١٩٨٥م٠
- ـ حكمة الاشراق لشهاب الدين يحيى السهروردي المقتول ( ضمن المجموعة الثانيـــة من مصنّفات شيخ الاشراق ،تحقيق هنري كربين )،طهران ١٣٣١،ه، شـ ١٩٥٢م،
- ـ الخطط الممقريزية لابي العباس احمد بن علي المقريزي ، (١ ،٢) ،دار الطباعـــة المصرية ،القاهرة ١٣٧٠، ع ،
- ـ دراسات في الشعر في عصر الايوبيين للدكتور محمد كامل حسين، دار الكتاب المصري، القاهرة ، ١٩٥٧ م٠
  - ـ ديوان ابن الفارض،دار صادر ، بيروت ، ١٩٥٩ م٠
  - ـ ديوان ابي فراس الحمداني ،دار بيروت ودار صادر ،بيروت ١٣٧٩هـ ١٩٥٩ م٠
    - ـ ديوان حافظ الشيرازي ،بومباي ، ١٢٨٨ه ، (بالغارسية)
    - ـ ديوان المشنبي ،دار بيروته بيروت ، ١٤٠٠ هُ ـ ١٩٨٠م٠
  - ـ الذريعة الى تمانيفالشيعة للاقا بزرك الطهراني ، الطبعة الاولى ،طهــران ، 1907 ـ 1978 ـ 1907 م.
  - س رسائل ابن عربي محيي الدين محمد الطائي الحاتمي، (٢٠١) ،حيدر آبــاد الدكن ، ١٣٦١ه .
  - ـ رسائل اخوان الصفاء وخلان الوفاء ،(۱ـع) ،دار بیروتودار صادر ، بیــروت، ۱۳۷۷هـ ۱۹۵۷م،
  - ـ الرسائل والمسائل لتقي الدين ابن تيمية الحراني ،(١-٥) ، الطبعة الاولـــى ، بيروت ١٤٠٣٠هـ ـ ١٩٨٣ م٠
- الرسالة القشيرية لابي المقاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري ، ( ٢،١) ، تحقيق الدكتور عبد العليم محمود ومحمود بن الشريف ،الطبعة الاولى ،دار الكتب الحديثة ،القاهرة ،١٣٨٥هـ ١٩٦٦ م٠
- ـ الرمز الشعري عند الصوفية للدكتور عاطف جودة نص ،الطبعة الاولى ،دار الاندليس. بيروت ، ١٩٧٨م٠

- \_ الروض المعطار في خبر الاقطار لمحمد بن عبد المضعم الحميري ،تحقيق الدكتور احسان عباس ، بيروت، ١٩٧٥ م ،
  - ـ روضات الجسّات في أحوال العلماء والسادات للميرزا محمد باقر الخونساري ، طهران ، ١٣٩٠ه ٠
    - ـ سقتا الزند لابيالتلاء المعري ،دار اصادر ،بيروت ، ١٣٨٣هـ ١٩٦٣ م٠ '
  - ـ سوانح احمد بن محمد الفزالي ،تصحيح ه ريتر ،مطبعة المعارف ،اسطنبول ،
  - ـ شدرات الذهب في أحيار من ذهب لابي الفلاح عبد الحي بن الدماد الحنبلـــي ، ( ١٨٠١) ،مكتبة القدسي ،القاهرة، ١٣٥٠ ـ ١٣٥١ه ٠
  - \_ شرح جيميّة ابن الفارض لشارح مجهول ،مخطوط في مكتبة الجامعة الاميركيـــة في بيروت رقم MS/892.71/I134
- ـ شرح ديوان ابن الفارض للمشيخ حسن البوريشي والشيخ عبد الفني النابلســـي ، (١-٢) ،جمحه رشيد بنغالب الدحداح ، بولاق ،١٢٨٩ ه ٠
  - شرح النيارة الجامعة للشيخ احمد بن زين الدين الاحسائي ، طهران، ١٢٦٧ه ٠
  - ـ شرح كلشن راز لمحمد بن يحيى اللاهيجي النوربخشي ،تحقيق كيوان سميعي ، مكتبة محمودي ،ظهران ،١٣٣٧ ه • ش ( بالفارسية )•
  - ـ شرح مضازل السائرين لكمال الدين عبد الرزاق الكاشاني، طهران ١٣١٥٠ ٠
  - ـ شعر عمر بن الفارض للدكتور عاطف جودة نصر ،الطبعة الاولى دار الاندلــــس، ، بيروت ١٤٠٢هـ ١٩٨٢م٠
- ـ شكوى الغريب عن الاوطان الى علما البلدان لعين القضاة أبي المعالي عبد الله
  بن محمد الميانجي الهمداني، تحقيق الدكتور عفيف عسيران، جامعة طهـــران،
  طهران ، ١٩٦٢م ٠
  - الطبقات الكبرى المسمّاة بلواقح الانوار في طبقات الاخيار لعبد الوهـــاب
     الشعراني ، (۲،۱) ، القاهرة، ۱۲۹۹ه ٠
  - العبر في خبر من غبر لابي عبدالله محمد بن احمد الذهبي ،تحقيق صلاح الديـــن المنجد ،دائرة المطبوعات ،الكويت ،١٩٦٠ ،١٩٦١م ٠

-----

- عمر بن الفارض من خلال شعره لميشال فريد:غريب ، الطبعة الاولى ،زحلة ،١٩٦٥م٠
- الغربة الفربيّة لشهاب الدين يحيى السهروردي المقتول ( ضمن المجموعةالثانية
   من مصنفات شيخ الاشراق ، تحقيق عنري كربين)،طهران ١٣٣١، د٠٠٠ ـ ١٩٥٢م٠
  - ـ الفتوحات المكيّة لمحيي الدين ابن عبد الله محمد بن العربي ، (١-٤) ،بولاق ١٢٩٣ ه ٠
- الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية منهم لعبد القاعر بن طاعر البغدادي، دلمعة مصوّرة في دار الافاق الجديدة، بيروت ١٣٩٣٠هـ ١٩٧٣م،
  - فرعنك لفات و اصطلاحات وتعبيرات عرفاني للدكتور جعفر سجّادي ،مكتبة طهـوري ، طهران ١٣٥٤، ه ، ش ، (بالفارسية)،
- الفوائد الطبيّة على القصيدة الخمريّة لداود بن محمود القيصي المخطوط فلين المجروة والمجروة و
  - فوات الوفيات لابن شاكر الكتبي (١-۵) ،تحقيق الدكتور احسان عباس ،دار الثقافة ،بيروته١٩٧٣ - ١٩٧٤ م٠
    - ـ القرآن الكريم •
- ـ القرن البديع الشوقي رسّاني الترجمة الدكتور محمدعزاوي ادار النشر البهائية . في البرازيل ١٩٨٦٠م٠
- س قصص الانبياء المسمّى عرائس المجالس الابي اسحاق أحمد بن محمد النيسابـــوري المعروف بالثعلبي ،مكتبة مصلفي البابي الطبي ،الطبعة الرابعة القادرة، ١٣٧٤هـ ١٩٥٤م٠
  - القصيدة التائية لمحمد القائني ، طهران ، ٩٦٤ م ٠
- ـ القصيدة الورقائية لحبهاء الله ( ضمن العجلد الثالث من "آثار القلم الاعلى"، طهران ١٩٦٥،م) •
- ـ قواعدعقائد آل محمد لمحمد بن الحسن الديلمي اليماني ،تعريف وتقديم محمــد زاهد بن حسن الكوثري ،تصحيح السيّد عزت العطار الحسيني ،مالعة السعادة بمصر، ١٩٥٠م ٠

- ـ كشف المحجوب لابي الحسن علي بن عثمان البلابي الهجويري ، شحقيق علي قويــم لاهور ١٩٧٨م٠
  - الكنى والالقاب للشيخ عبّاس القمي (١٣٦) ، النجف ، ١٣٧٦ه ١٩٥١م٠
- - ـ لسان الميزان للحافظ ابن حجر العسقلاني ،(١-٧٠) ،حيدر آباد الدكن ١٣٣٩ ـ ١٣٣١ .
- ...لطائف المنن لابنءطاء الله أبي الفضل احمد بن محمد الاسكندري ،تحقيق عبـــد الحليم محمود ،القاعرة،١٩٧٤م٠
- ـ اللمع لابي نصر عبد الله بن علي السرّاج الطوسي ،تحقيق الدكتور عبد الحليمم محمود وضيره عبد الباقي سرور،دار الكتب الحديثة،القاهرة،١٣٨٠هـ ١٩٦٠م٠
- مذاهب التفسير الاسلامي لاجنتس جولدتسهر ،ترجمة الدكتور عبد الحليم النجار ، مكتبة الخانجي ، القاهرة ، ١٣٧٤ هـ ١٩٥٥م ،
- ـ مصالحات الصوفية لفخر الدين ابراهيم الهمداني العراقي ( ملحق بديوانسه)، تحقيق م • درويش ، لهران ( بدون شاريخ ) •
- ـ مصلاحات الصوفية لكمال الدين عبد الرزاق الكاشاني ( بهامش شرحمنازل السائرين) طهران ١٣١٥٠ه ٠
  - ـ مصطلحات الصوفية لمحيي الدين ابن عربي ، ( ملحقيتعريفات الجرجاني )،مكتبة لبنان، بيروت ١٩٧٨م ٠
  - مقدمة تاريخ ابن خلدون المسمى كتاب العبر وديوان الممبتدأوالخبر في أيــام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الاكبر العبد الرحمان ابن خلدون المفربي القاهرة، ١٣٨٤ه ٠
    - ـ منتهي المدارك لسعيد الدين عبد الله بن محمد الفرغاني ،تركيا ،١٣٩٣ه ٠
  - المنطق الطير لفريد الدين المظار النيشابوري المحقيق الدكتور محمد جواد مشكور، طهران ١٣٥٣،ه، ش (بالفارسية •

- ـ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة لجمال الدين أبي المحاسن يوسف ابـــن تغري بردى الاتابكي، ( ١٣٠١) ،دار الكتب المصرية،القاهرة ١٩٢٩ـ ١٩٥١م٠
- ـ نفحات الانس فيحضرات القدس لعبد الرحمن الجامي ،لاهور ١٣٤٥٠ ـ ١٩٢٧م (بالفارسية )
  - ـ الرافي بالوفيات لصلاح الدين خليل بن ايبك الصفدي ( ١٦٠١ ٢٢٠ والجزء ٢٣ قيد الدليع ) ،فيسبادن ،١٩٨١ م ٠
    - ـ الوديان السبعة لبهاء الله ( هفتوادي )،بومباي ١٩١٢٠ (بالفارسية ) ٠
  - ـ وفيات الاعيان وانباء ابناء الزمان لابي العباس شمس الدين احمد بن محمد ابن خلكان ،(١٩٨١) ،تحقيق الدكتور احسان عبّاس ،دار الثقافة ،بيـــــروت ،
    - Nicholson, Reynold A., "Studies in Islamic Mysticism", Cambridge, 1967.
    - Swedenborg, Emanuel, " The Divine Love and the Divine Wisdom", trans. John C. Ager, New York, 1960.